

مكتبة ماجد الميدر //فيسبوك: كتب كتب كتب

مكتبة ماجد الحيدر//فيسبوك" كتب كتب كتب

عشرة نصوص مسرحية

١



دار الشؤون الثقافية العامة حقوق الطبع محفوظة تعنون جميع المراسلات الى

رئيس مجلس الأدارة، د. جمال حسن العنابي

العنوان،

العراق ـ بغداد ـ اعظمية

ص . ب . ٤٠٢ ـ فاكس ٤٤٤٨٧١ ـ هاتف ٤٤٦٦٤٤ البريد الإلكتروني dar @uruklink.net

# عش....رة نـصوص مسرحبـة

تأليف: محيي الدين زه نكه نه

الطبعة الأولى - بغداد - ٢٠٠٤

مكتبة ماجد الميدر //فيسبوك: كتب كتب كتب

## مـوت فـنان(\*)

(١ ع ١ ٩٩٤ ((الاقلام)) العدد: ١- ٢- ٣- كانون الثاني، شباط، اذار - ١٩٩٤

مكتبة ماجد الميدر //فيسبوك: كتب كتب كتب

### الشخصيات:

- محمد: رسام، دون الأربعين
  - المدير: مدير الفندق
- موسى: متعهد معارض الفنانين
  - النادل: من عمال الفندق
- الفتاة: ذات جمال خاص، دون الثلاثين

مكتبة ماجد الميدر //فيسبوك: كتب كتب كتب

[فندق من طراز قديم خال من الرواد تقريبا. يتسم بـــالرغم مـن نظافتـه الظاهرة بالكآبة. يدخل محمد وهو رجل في حدود الخامسة والثلاثين بادي الإنهاك والتعب عليه مظاهر من قدم من سفر مرهق. يحمل حقيبة ملابس صغيرة].

محمد: (مصعوقا) أي فندق هذا؟ لو لم يكن مضيفي تاجرا ترى أين كان يسكنني؟ هيه!! من هنا؟ أما من أحد هنا؟ (يصفق. لا أحد. يقترب مـــن مكتـب الإدارة. يرتمي على مقعد يتثاءب) ما كان ينبغي ان.. ان.. (يتثــاءب، يغمض عينيه، يسترخي، يدخل مدير الفندق، يرمقه بامتعاض).

المدير: (يتخذ مكانه خلف المكتب) سكران؟ سكران في الظههيرة؟ اعهوذ بالله: (يخرج دفاتره يحدث ضوضاء متعمدا. محمد يتملل ينهض..)

محمد: (يتقدم منه، نصف نانم) أأ أنا.. أنا.. محمد.. محمد الجبل...

المدير: (ببرود وبلا حماس) تشرفنا... هل من خدمة؟

محمد: (مستاء من بروده) يفترض ان تكون ثمة غرفة محجوزة باسمي (لنفسه) وارجو من كل قلبي ان لا تكون... كي لا ارى وجهك المكتنب مرة اخرى.

المدير: (يبحث بين سجلاته) من قلت؟ (محمد لا يجيـــب) أ.. أ.. هنـا (ينــهض لامدير: (يبحث بين سجلاته) قل محمد الرسام. قل محمد الفنــان الـذي ننتظـره بلهفـة

وشوق. بااهلا.. باأهلا.. لقد تأخرت باأستاذ.. حتى كدنسا نيساس مسن وصولك.

محمد: (يتتَّاءب) الطائرة.. الكمارك.. الاجراءات أ أ أت.. (يسد فاد)

المدير: تفضل وارتح في الصالة.. ريثما اعلم السيد موسى بوصولك (يخابر)

محمد: لا. لاتفعل ارجوك (يمنعه) لا تعلم أحد بوصوليي (يبحلق فيه المديسر بدهشة) مؤقتا، اعضاء جسمي هدها التعب. ستتساقط على بعضها اذا لم اخذ قدرا كافيا من النوم. كل ما أطلبه من حضرتك مفتاح غرفتي.

المدير: كيف؛ ان السيد موسى في غاية القلق ولا بد ان ..

محمد: (بصرامة) المفتاح رجاء (بين ذهول واستغراب يناوله المديــر مفتاحـا..
يتأمله يصرخ ملسوعا) لا. هذا الرقم لا. اعطني ايـــة غرفــة اخــرى
(يرمي المفتاح على المكتــب. تــزداد دهشــة المديــر. يــهز رأســه
باستخفاف)..

المدير: (لنفسه) شرقي.. شرقي آخر يؤمن بخرافة الارقام (يبحث عن مفتاح اخر)

محمد: (بغضب شدید) اجل شرقی. وشرقی حتی النخاع (یستدیر مغادرا الفندق)
المدیر: (قافزا من فوق المکتب) استاذ ارجوك. استاذ (یلحق به ویمسك حقیبته)
لم اقل ما یغضبك تعال.. تعال.. ارجوك. خذ ایة غرفة تشاء.. كل غرف
الفندق فارغة.. تقریبا..وغیر الفارغة افرغها لك فی الحال ((یسسحبه
متوسلا.. یقوده بنفسه إلی غرفته. یفتح له الباب) تفضل یاسیدی..
تفضل. اقامة سعیدة باذن الله (یعود إلی مكتبه) یساه! مرجل..مرجل
یغلی. أی فنان هذا! (ینشغل بأعماله المكتبیة.. یظلم المسسرح لفسترة

مناسبة.. ثم يضاء.. القائمون على الخدمة في حركة لــترتيب الموانــد والمقاعد الخ.. ثمة غادون ورائحون.. قلانل.. يدخل موسى)

موسى: (متوجها الى المدير) متى وصل؟ اين هو؟ في اية غرفة؟

المدير: هناك (موسى يتوجه إلى الغرقة) انصحك الا تقترب منه..

موسى: (يتوقف) لماذا؟

المدير: اخشى ان يفترسك.. انه مخلوق مفترس. فنانك الغريب هذا...

موسى: (يعود اليه) من؟ محمد؟ محمد الجبل؟

المدير: بالضبط محمد.. محمد الجبل..

موسى: انت واهم.. انه انسان، رقيق، في منتهى الدماثة والخلق

المدير: هه... انت لا تعرفه.. اذن!

موسى: (يدنو منه) وهل تعرفه.. انت؟

المدير: انا؟ لا.. لم ارد.. الا اليوم.

موسى: كيف تحكم عليه.. بهذه السرعة؟

المدير: ان لى حدسا لا يخطيء. هل تعرفه انت منذ زمن طويل؟

موسى: ليس طويلا جدا.. تعرفت عليه في العام الماضي، في بيروت حيث أقسام معرضا مشتركا، مع مجموعة من فنانين مغمورين، فسي فندق من الدرجة الثالثة.. الدعاية صفر.. الاعلام صفر.. انه فنان جيد، افضلهم حميعا.. ولكن لا يحسن الحديث عن نفسه ولا الاعلان عن فنه!

المدير: وتوليت انت هذه المهمة..

دوسى: تك مهمتي.. ولى تاريخ يشهد بالنجاح والتوفيق..

المدير: اصطياد الفنانين المغمورين...

موسى: ليس كل المغمورين.. وأنما اولئك الذين لهم مستقبل. ومحمد له مستقبل مرموق. شاب ذكى واع.. ماهر في فنه لولا بعض الاشكالات..

المدير: اشكالات (باهتمام خاص) ساذا تقصد؟

موسى: لا استطيع ان احدد بالضبط.. فهو مكتوم وقليل الكلام. ويبدو لي انه احدد الذين نبذوا.. وطنهم.

المدير: هراء.. لا احد ينبذ الوطن.. إذا لم يستحل الوطن قبرا او ماهو اضيق من القبر. ومع هذا لا ينبذه. وأنما يظل يحمله صليباً. مدقوقا في عظمه، وجرحاً فاغرا فاه، في قلبه. لا يشفي ولا يندمل الا بتراب الوطن نفسه، وهوائه ورائحة ناسه وخبزه.

موسى: انت تعمم تجربتك الخاصة على الكل كما لو كانت قانونا كونيا

المدير: انه قانون كل انسان اصيل، يخترقه الوطن عبر العشق وتحقيق الـذات و لا يرتبط به بحبال المنفعة والمصالح الشخصية. هل انت و اثق ان الســيد محمد.. من.. من.

موسى: (يضحك) السيد؟ قبل هنيهة كان كائناً مفترسا..

المدير: لا.. لا.. كان حاد المزاج.. عصبياً، مثاراً ومستفزا.. للا سبب. فحسبت انه.. لا.. لا.. هو.. هو.. طفل.. طفل.. مفطوم، على الرغسم منه.. هكذا يكون الاولاد المرغمون على الفطام.

موسى: سبحان مغير الاحوال! ما علينا. قل اين وضع اللوحات؟

المدير: اللوحات؟ اية لوحات. كان فارغ اليدين الا من حقيبة ملابسه.

موسى: ياالهي المعرض يفتتح في الخامسة وحتى الان لم نفعل شيئا.

اللهم عونك (يتجه نحو غرفة محمد. يطرق الباب طرقاً متواصلاً).

محمد.. افتح یا محمد.

محمد: لا تحطم الباب. انا قادم (يفتح ما يزال بملابسه نفسها) من؟ موسى؟ موسى: اجل موسى. موسى الذي ستنقلب الدنيا فوق رأسه. ما هذا التأخير؟ ابن اللوحات.. ياسى محمد؟

محمد: (يتتاءب) صا.. در.. وها.. في.. المطا.. ر.

موسى: كيف؟ مستحيل؟ لم يبق على الافتتاح سوى ثلاث ساعات.

محمد: لعلهم حسبوني مهرب لوحات. او تاجر مخدرات.. المهم أعطوني هذه الورقة!

موسى: (يخطفها) هيا.. هيا.. معي.. ارجوك.. اسرع.. اسرع.. والا انهار كل شيء.

محمد: الا تراني باي حال انا؟ (يتثاءب) لا اقوى على الوقوف على قدمي أذهب انت، واذ تعود تجدنى جاهزاً.

موسى: ارجو ذلك. بل لابد. يا محمد ولا تنسس ان تكتب كلمة لدليل المعرض. ضروري. ضروري جدا (يخرج مسرعاً محمد يغلق البساب.. تعلو شقشقة المياه من غرفته.. يتوافد البعض. يدلفون إلى الصالة. المدير ما يزال منغمرا في عمله).

محمد: (خارجاً نظيفاً. انيقاً. يرتدي بدلة اخرى. يحمل مجموعة اوراق. يتوجه الى المدير) يجب ان اعتذر منه. لقد كنت فظاً معه. (يتوقف. اذ يسراه. منهمكاً. يدخل الصالة. ينادي النادل) قهوة.. رجاء (يشعل سيجارة يشرع بالكتابة يشطب ماكتب. يكتب مجددا. يشطب تأنية، يمزق الورقة. ثم يمزق اخرى واخرى) لا. لا. لا. استطيع كتابة عبارة واحدة. انا رسام. والرسام يفكر ويكتب بالخطوط والظلال لا بالكلمسات والحروف.

المدير (يدخل حاملا... القهوة) القهوة..ياأستاذ محمد..

محمد: (في غاية الارتباك) غير معقول. انت بنفسك! مستحيل.. اه.. ارجوك عفوك ياسيدي.. كنت قادماً لاعتذر منك. ولكنسي وجدتك مشغولا.. وأنا... انا اعتذر... و.. و.. و.. خجل مما بدر مني.. ياسيدي.

المدير: انت ضيفنا.. ياعزيزي.. تزور بلدنسا لأول مسرة. الواجب يقتضي ان نخدمك، وكان ينبغي ان اقدر ما انت عليه من تعب وارهلق و..

محمد: لتجلس معى..ارجوك. شرقني...

المدير: انت الشرف ياأخ.. انا اليوم وحدي. وسنلتقي.. حتماً.. وتطول لقاءاتنا.. بإذن الله... وسأسعد بك يا سيدى (يودعه)

محمد: ياله من رجل! (يرفع له يده محيياً. يحتسى قهوته. يحاول الكتابة ثانيــة.

يمزق أوراقا أخرى) لا.. لا سبيل. لماذا لا اترك المساحة المخصصة لى فارغة؛ وادع عين المشاهد تكتب عليها ما ترى؛ (بحماس) فكرة رائعة!! لوحاتي من خلال عين المشاهد تكتب ما ترى؛ (بحماس) فكرة رائعة!! (ينادي النادل) لو سمحت قهوة اخرى رجاء (يكتبب) ثمة رسامون يرسمون ويكتبون واخرون يرسمون فقط، تعصى عليهم الكتابة. وانبلا تواضع ولا غرور انتمي لهذه الفئة، لذا أتنازل لك. ايها المشاهد الصديق، عن البقعة الممنوحة لي.. لتخط فوقها ما تمليه عليك رؤيتك (يسترخي.. يدخن.. يرقب الداخلين والخارجين. وفجاءة والسر دخول فتاة ممشوقة، جذابة، يتوتر، ويصرخ) يارب السماوات والشعرى!! لا. لا. مستحيل. لا يمكن ان تكون هذه المخلوقة امرأة (يدخل النادل بقهوة واذ يراه مذهولا بها. يقف خلفه، صامتاً. يراقبه بغضول) وان كانت كذلك. فلا بد ان تكون لصة او مغتصبة او ساحرة... او.. او كل اوانك

معا. مصبوبة في هيئة امرأة خارقة الجمال واستأثرت بأجمل ما في نساء الكون جميعاً.

النادل: القهوة.. يا سيدي (محمد غير حافل به) قهوتك يا استاذ (محمد يتعقب الفتاة بنظراته.. النادل بضحكة مكتومة) القهوة ياسيدي (صارخا) القهوة با..

محمد: (يجفل) ضعها ياأخي ولا تثقب اذني بزعيقك. الا تراني مشغولا.

النادل: (بسذاجة) اين اضعها ياسيدي؟

محمد: يا له من سؤال (بمرح) ضعها فوق راسي يا تاج رأسي. ضعها في عيني يا أعز من عيني. أين توضع القهوة في رايك؟ اليس فوق المنضدة؟ ام لك اجتهاد آخر في هذه المعضله التي تعاني منها؟

النادل: (يضحك بطلاقة) الاوراق ياسيدى. اوراقك تغطى المنضدة كلها.

محمد: اوراقي؟ إلى جهنم كل اوراقي (يدعكها ويلقيها في سلة المسهملات) والان أيتسع هذا الفضاء الشاسع لفنجان صغير (النادل يضع القهوة وهو مسا يزال يضحك) اين؟ أين ستحط رحالها هذه الناقسة الحسناء؟ (تجلس الفتاة خلفه. يتحول هو إلى الكرسي الاخر بحيث يكون قبالتها، يسؤدي اشارات فجة صبيانية.هي لا تحفل به. تصفق.. يقبل نحوهسا النسادل) ستطلب زجاجة بيرة، وسأشرب انا معها او وحدي في نخبها، ولأجلها، عشر زجاجات...

الفتاة: عصير... ليمون (ينحني النادل) بارد.. بارد جداً (ينصرف النادل) محمد: معقول؟ عصير؟ واخيبة املي فيك ياناقتي!! سأرسمها سأرسم هذه الانتسى الخارقة. موناليزا.. انها تشبه موناليزا. وأذ تخرج من مخيلتي سستكون اجمل من موناليزا دافنشي. هي.. اللوحة التي السهث وراءها ابحث

عنها عبر منات اللوحات التي رسمتها.. اه.. لو نظرة.. نظرة.. واحدة طفلة..لقاء نظراتي المليون التي اصبها فوقها..فوق كل جرزء فيها.. مثل شلالات بي خال، الشاسعة، المدرارة.. ذات الفضاءات التي لاتحد (النادل يأتيها بقدح العصير.. هي تلتقط سيجارة من علبة سلجائرها.. وقبلما تشعلها، يقفز نحوها محمد.. وبين إصبعيه عود ثقاب مشلعل.. ينطلق كمن يهذي) سيدتي.. آنستي..او.. او.. اميرتي. لسلت صائد فتيات. ولا طالب لذات عابرات. ولكن جمالك اخترقني.. بهرني. اخترقني.. زلزل كياني. فاسمحي لي ان اجلس قبالتك، كبوذي متعبد، أتأملك حسب.. اصلي صلاتي الخاصة. في محسراب جمالك.. لعلي استعيد بعض توازني الذي اختل. ولك علي الف يمين ان انصرف إلى حال سبيلي وقتما تشاءين وأول ما تأمرين. وها أنسا امامك، طانعاً مستسلماً لقضائك، مثل محكوم بالاعدام ينتظر العفو والعودة إلى الحياة و.. او الاعد..ام..

الفتاة (ترنو اليه بدهشة. ثم تبتسم.. كالمغلوبة على امرها) لا باس.. اجلس..

محمد: (غير مصدق)..ماذا.. ماذا قلت؟

الفتاة: الم تسمعنى؟

محمد: سمعتك.. وسمعتك معي كل ذرة في كياني.. ولكني رجل طماع اريد ان اسمعك للمرة الالف. للمرة المليون.. ويسمعك معى كل الكون..

الفتاة: (تضحك) حسناً.. لاباس.. لاباس..

محمد: يارحمة السماء الواسعة! (يرتمي على المقعد فتختض المائدة. ويهتز القدح، يمسكه بسرعة) اه.. يبدو التي لست وحدي الذي اختل توازنه.. وانما الكرة الارضية برمتها. قد باتت تعانى من اختلال في التوازن. الفتاة: (تخرج مجموعة مناديل ورقية تمسح المائدة) حصل خير .. حصل خير ..

محمد: كل الخير.. كل الخير (يخطف المناديل التي تهم الفتاة بالقائها فـــي سـلة المهملات يطويها بعناية يضعها في جيب الصدر) فـــوق القلـب هــذه المناديل تحمل عطرك... مكانها فوق القلب... بل فـــي القلـب.. ولــو استطت ان اشق قلبي و ازرعها فيه.. لفعلت..

الفتاة: (تزداد دهشتها.. ترنو اليه بصمت. كأنها تشك في قواه العقلية هو الاخسر يسكت.. يتأملها بصمت.. تدخن..تنفث دخانها.. يطول صمتهما بعسض الشيء) اما لديك شيء تقوله؟ (محمد في ذهوله) هيه.. اتحدث اليك..

محمد: (كمن يستيقظ من حلم) ها؟ عفوك.. ماذا قلت؟

الفتاة: اقول.. أما عندك شيء تقوله؟..

محمد: ها؟.. لا.. في الحقيقة.. لا.. لاشيء و..و.. وانت؟

الفتاة: إنا؟ إنا ماذا؟

محمد: لا.. لاشيء.. عو..عو.. عودي كما كنت... استديري نحو مسقط الضوء.. هكذا.. هكذا.. ارفعي ذقنك قليلاً إلى الاعلى..(يتلمس ذقنها)

الفتاة: (تدفع يده بقوة) ما هذا يا أستاذ. ماذا تحسبك فاعلاً.. لم تمض دقيقة على لقائنا. ولم نتفاهم على أي شيىء.. وتمد الي يدك.. فتلمسني.. وتحركني كما تشاء... هل أنا دمية؟

محمد: (يرتبك كثيراً) انا.. انا... بل.. بل.. انت.. انت... موناليزا

الفتاة: ليزا؟ ومن تكون ليزا هذه... عشيقتك؟

محمد: بل... بل... معبودتي... اقصد... اقصد... انت هي... هل معك مرآة...

الفتاة: مرآة؟ هل تلعب السحر؟

محمد: اريك معبودتي بكل ما فيها من جاذبية وسحر...

الفتاة: (تعطيه مرآة صغيرة) خد... ارنى معبودتك... ولنر نهاية اللعبة.

محمد: (يضع المرآة في مواجهتها) انظري... تأملي هذه معبودتي... موناليزا.

الفتاة: هل تستهزىء بى ... هذه انا ... عفيفة بنت ...

محمد: انت... صحيح. ولكنك انت... لست عفيفة.

الفتاة: (يغضب) ماذا تقصد يا استاذ... انا...

محمد: انت... انت موناليزا... ذلك كل ما اقصد... لا تسيىء فهمى ارجوك...

الفتاة: هل تعرفني اكثر مما اعرف نفسي.

محمد: بالتأكيد... بكل تأكيد...

الفتاة: مخبول قطعاً... انت رجل مخبول...

محمد: ربما... ولكن...

الفتاة: من تكون على اية حال... من انت؟

محمد: (مسحوراً) انا... انا دافنشي... ليوناردو دافنشي... الذي خلق موناليزا...

الفتاة: خواجه؟ (تطلق ضحكة) لا يبدو عليك... انك (تطرد سحابة الدخان)

محمد: (يمسك بيدها) بل دعيها... ارجوك... دعي سحائب الدخان حول وجهك...

انها تجعلك تبدين مثل القديسات... التي تحيط بوجوهن هالات النور...

الفتاة: القديسات؟ (تطلق ضحكة اخرى) من هن القديسات؟

محمد: انت واحدة منهم (يغمض عينيه) وانا اراك احلاهن واطــهرهن (يتأملها بصمت)

الفتاة: (تبحلق فيه) ماذا هل تنام؟ نمت... لماذا لا تتكلم...؟

محمد: حين ارسم... لا اتكلم.

الفتاة: ترسم؟ ماذا ترسم؟ترسم من؟

محمد: ارسمك انت.

الفتاة: ترسمني؟ أين اصباغك؟ اين اوراقك... هل رسم احـــد مــن غــير ادوات الرسم؟ ثم.. ثم.. هل ترسمني وانت مغمض العينيـــن. ام.. ام تسـخر منى حسب (يدخل موسى كالزوبعة. يتوجه نحو محمد)

موسى: رفضوا تسليمي اللوحات. لم تنفع كل الشفاعات، يصرون على حضورك شخصياً.. هيا معي.. هيا (يشرب قدح الماء بسرعة) هيا... هيا ... لا وقت لدينا...

محمد: ليس الان. ليس الان...

موسى: بعد الان..يفوت الاوان.. واقرأ على معرضك السلام.

محمد: إلى جهنم... معرضى وسائر لوحاتى... عدا واحدة لما تكتمل

موسى: والقاعة التي حجزتها؟ والأموال التي صرفتها والدعوات التي...

محمد: اخى لا تشغلني ارجوك... الا تراني ارسم...

موسى: ترسم؟ ماذا ترسم؟

محمد: (بفخر) موناليزا القرن العشرين. اللوحة التي احلم بها منذ عشقت أناملي الفرشاة تأملها. تأمل البراءة والنقاء! (يشير إلى الفتاة التي تغض بصرها)

موسى: (بنبرة ساخرة) البراءة والنقاء! تالله ما أنت إلا مجنون!! أو.. أو.. لابسد أن أكون أنا المجنون... إذ ارتبطت معك بمشاريع والتزامات... هيا قم معى... قبلما يضيع كل شيء....

محمد: مستحيل.. ببساطة... مستحيل... لو مادت بي الأرض.. أو أطبقت عليي السماء. لما تحركت قبلما انهى لوحتى... آخر لوحاتى وأعظمها.

موسى: ليكن. أمهلك نصف ساعة. إذا لم تأت معي أحملك كافة الخسائر الماديــة وغير المادية.. يا محمد يا جبل...

محمد: موافق.. اطلب لنا قهوتين وأنت خارج...

الفتاة: محمد؟ جبل؟ الم تقل ان اسمك فنشي او منشيي.. او شيء من هذا القبيل... يا لك من ماكر.. لقد جعلتني اعتقد انك خواجه.. (يدخل رجل انيق يلقى على الفتاة نظرات خاصة.. يجلس على مقربة منهما)

محمد: (كمن يحدث نفسه) شيئان في الانسان ينفرانني.. وفي المرآة بوجه خاص يرعبانني. اتعرفين ماهما؟ (الفتاة تختلس النظر إلى الرجل الانيـــق. لا تجيب) الا يهمك ان تعرفي؟ (لا تجيب) ومع هذا سأقول لـــك... انــهما ياسيدتي الدمامة والبلادة. وانت قد اجتزت الاولى بتفوق كبــير... امــا الثانية... فابتهل إلى الله ان... ان... (يغمض عينيـــه) حدثينــي عــن نفسك.

الفتاة: ها؟ ... ماذا تربد أن تعرف؟

محمد: طالبة؟

الفتاة: لا.

محمد: موظفة اذن؟

الفتاة: ايضا.. لا.

محمد: كيف تعيشين... من يصرف عليك..

الفتاة: اعمل...

محمد: بأجر يومى؟

الفتاة: (تضحك) يومي .. ليلي .. في الساعة .. حسب الطلب ...

محمد: كيف؟ لا افهم...

الفتاة: حقا؟

محمد: حقا.

الفتاة: طفل.. ام غيى؟

محمد: (بلا انفعال) لا ادري ربما الاثنين معاً. مدمنة على مشاهدة الافلام المصرية.؟

الغتاة: حد العشق.. كيف عرفت ؟ (يدخل النادل... يضع القهوتين، تبعد قهوتها) الغتاة: حد العشق..

محمد: هات لها قدح عصير...

الفتاة: ميرسى (تضرب على بطنها) لقد امتلأت.

محمد: بيرة؟ ما رايك بزجاجة بيرة؟

الفتاة: (تنتفض) منكر؟ اتدعوني إلى منكر؟ اعوذ بالله!

محمد: (بدهشة) منكر؟ هل دعوتك إلى الكذب. إلى الغش.. إلى القتل... إلى..

الفتاة: إلى ماهو العن (للنادل). شكراً. لا اريد شيئاً، (ثم) هل نظل هنا؟

محمد: اسف، لا اريد اثارة غضبك، ولكن ذهني مشعول بعض الشيء. هلا توضعين.

الفتاة: اكثر مما أفعل..؟

محمد: إذا تسمحين...

الفتاة: حسناً... سأفعل... سأوضح.. هل اعجبك.. ام لا؟

محمد: (بحماس) تعجبينني... بالتأكيد... تعجبينني... إلى ابعد حد... وأنا...

الفتاة: هل افهم من قولك هذا... انك تريدني..

محمد: نعم..؟ ماذا تعنين؟

الفتاة: مرة أخرى؟ أرجوك لا تهدر من وقتى اكثر مما أهدرت

محمد: أنا اسف.. اسف جدا... أذا كنت قد اهدرت وقتك دون أن أقصد...

الفتاة: لا بأس.. لا بأس.. كل شيء يمكن تعويضه... والوقت اكثر الاشياء التـــى بالامكان تعويضها اذ كنت تريد.هل تريد.. هل تريد..؟

محمد: أأ... أريد.. أريد ماذا ؟

الفتاة: يا ربي اعني.. (تهمس) اذا كنت تريدني هيا بنا إلى داري.. وهناك نتفاهم على كل شيء..والا فدعني.. اكسب عيشي من...

محمد: (شبه منهار) يا الهي... تعنين انك؟ (يغطي وجهه، يعجبز عن الكلام، يؤدي اشارات خرساء) لا... اجرؤ.. ان... ان... اصدق!

الفتاة: (ببساطة) صدَق. وذلك الرجل هناك.. بانتظاري...

محمد: لا.. لا.. مستحيل.. انت.. لا.. اه.. لا..

الفتاة: اهدا يا سيد.. اهدأ... ارجوك... ولا تلفت الى الانظار...

محمد: ولكن كيف؟ كيف..؟ انا.. انا

الفتاة: استر على يا أخي .. اخي .. يستر عليك الرب.

محمد: (يطلق ضحكة هستيرية) مخبول. غبي. مجنون.. وكل تلك النعوت المازحة في الظاهر.. والمبطنة باقذع الشتائم واسوأ النوايا. الان الان عرفت سرها.. ومن أي مستنقع كانت تنبع..

الفتاة: (بحدة) ارجوك، لا اسمح لك بإهانتي (تنهض).

محمد: (يجرها من يدها.. بقوة) هكذا تقومين؟ بلا ثمن.

الفتاة: (بنبرة توسل) ارجوك.. دعني.. لا تفضحني..

محمد: خذي (يفرغ جيبه مما فيه من نقود.. على المنضدة بطريقة مهينة) خذي ثمن وقتك الغالى الذي اهدرته..

الغناة: (تلم النقود بصمت ... تدسها في حقيبتها. تنهض).. شكرا (تتوجه نحو الغناة: (تلم الذي ينهض لاستقبالها.. مرحبا بها... تجلس إلى جانبه)

محمد: (في انهيار مفاجيء. يتلوى. يهذي) لا. يمكن مستحيل. طفلة. بـــل..
بل. ملاك.. و.. و.. اه.. لابد ان ثمة خطأ شــنيعا فــي الكــون. فــي
الوجود. في المقدسات. لوحتي. لوحتي التـــي لــم تكتمــل. كيـف
سأرسمها؟ بل كيف سأرسم اطلاقا؟ كيف سأعيش؟ ماذا ارســـم بعــد.
بعد.. (يمنع نفسه من التقيؤ) عو.. عو.. ويســد فــاه بالمنــاديل
الورقية)، اه.. لا.. (تضعف مقاومته... يتقيأ بشدة.. يرمـــي المنــاديل
مقززا... ينهض متحاملاً على نفسه.. متوجها نحو الحمـــام.. الرجــل
والفتاة يخرجان معاً. يسير محمد بضع خطوات.. يسقط علـــى وجهــه
وهو يتقيأ بضراوة. يسرع اليه مدير الفندق وموسى وبعض العاملين)

موسى: (بهلع شديد) الطبيب.. اطلبوا له الطبيب.. بسرعة.. انه يتقيأ احسَاءه.. اسرعوا.. اسرعوا..

المدير: ماذا جرى له، كان في احسن حال.. (يهجم على التلفون.. يخابر) محمد: (بمشقة بالغة... وصوت متقطع لا يكاد يسلمع) ا... أ... اول... طا...

ئر...ةأأأ.. احجزوا... لي... عــ.. عــ...على... اول... ط...

النادل: (باكيا) مات؟ اه مات.. اه ياالهي.. (يبكي).

موسى: انه يتنفس.. ما يزال يتنفس... لنسرع به إلى المستشفى هيـــا.. هيـا.. ساعدوني.. اسرعوا.. يا أخوان.. (يحملونه خارج الفندق)

النادل: اخ.. ياربي.. اخ.. (يبكي بمرارة)

المدير: (يسرع خلفهم مولولاً) اه ربي... رحمتك... ربي عونك!

## القطط

كوميديا قائمة من فصلين

## الشخصيات:

- شفيق: تلميذ دون الثامنة عشرة.
  - شفيقة: خالته وزوجة عمه.
- سلمان: جدّه على أعتاب السبعين.
- الرجل ١: مساعد طبيب من معارف الجد.
  - الرجل ٢: ممرض من معارف الجد.
    - المعلم: في حدود الاربعين.
      - المفتش: في الخمسين.
- المجاميع: مجاميع من التلاميذ والتلميذات في اعمار متباينة.

### اشدارات:

- نشرت في مجلة ((الاديب المعاصر)) العدد ٣/ ٤- ١٩٩٢
  - شاركت في ((مهرجان المسرح العراقي))
- قدمتها فرقة مسرح ۱۶ تموز اخرجها الفنان حسين جوير

## القصل الأول:

[ صالة داخلية في بيت من البيوت الشرقية المألوفة. يرتقع سلم من أحدد الجانبين. يغيب في الطابق العلوى. يقع تحته. الحمام. المطبخ. المغاسل الخ...

في الجانب الآخر. نافذة واسعة. مفتوحة الستائر. يواجه الجمهور بابـــان أحدهما لغرفة نوم. والآخر بضلفتين، يفضي إلى الخارج.

الوقت، قبيل الظهيرة، أشعة الشمس تملأ البيت.

الأثاث متواضع، ينم عن حال متوسطة، أو دونها. ثلاجة كهربانية. مساندة بقوائم متداعية. حولها بضعة كراس ليست افضل منها. جهاز هاتف. فوق محمل خشبى.. حاجات أخرى، هنا.. وهناك..

سكون عام يشمل كل شيء ثم نسمع صوت من استيقظ لتوّه. صادرة مسن غرفة النوم. بعد ثوان يحرج شفيق. مرتديا قميصا مقلما نصف ردن، وسسروالا قصيراً من القماش نفسه، أشعث الشعر، معتكر المزاج. تتسم تصرفاته بسنزق الأطفال وعنادهم. بينما توحي هيئته العامة بأنه اكبر من ممارسة هذا النمط مسن السلوك...]

شفيق: (يفرك عينيه. نصف نائم، يردد بشكل آلي) بحثت القطة عـــ... عـــ... عن.. اللحم (يتوقف) وبعد؟ وبعد؟ (يحـاول أن يتذكـر، يـرن جـرس الهاتف، يهجم عليه) هذا الرنين السخيف هو السبب في هــذا التشــتت الذي أصاب ذاكرتي. (يقطع أحد سلكيه، بعناية) والان اخرس. اخــرس

إلى الأبد رن. رن. رن. أهذا بيت راحة. أم دائرة استعلامات؟ (يرفع السماعة إلى اذنه) صمت مطبق... (يتأمل السلك) دقة متناهيــة. ومـن موضع غير مرئى، يعجز الشيطان عن اكتشافه (يرجع السبي الثلاجة) بحثت القطة عن اللحم (يتوقف) هيا.. يا شفيق. هيا تذكر. تذكر با شاطر. ماذا دهاك؟ (يضرب على رأسه) آها تذكرت. لم تعثر القطة علي اللحم. (يتوقف عاجزاً) ثم؟ ماذا حدث؟ ماذا فعلت القطة الجانعة البائسة؟ آه... دائماً أنسى ذلك (يسرع إلى الغرفة، يخرج بورقة. يقرأ) هجمست القطة على الفأر (يكررها، مغمض العينين، غاديا راندا. يصطدم بالتُلاجة) اخ (يفرك جبينه متوجعا. تسقط منه الورقة) الف مرة قلت لها لا تضعى عراقيل في طريقي. ولكنها امسرأة مصنوعة من الحجر. لاتسمع كلاماً ولا تنفذ امراً. (صارخا) تعالى يا شفيقة. تعالى انظـــرى. ماذا فعلت بابن اختك الوحيد (لاصوت. يصعد بانفعال، يتعشر. يسقط.. ينهض، يطوى درجات السلم يغيب.. هنيهة قصيرة في الطابق العلسوى. يعود خانبا) يا ترى أين ولت؟ (يفتح الثلاجة) والثلاجــة فارغــة. آه... ماذا اكل؟ ماذا اشرب؟ أه....

كيف أدخل الامتحان ببطن خاو وريق ناشف؟ (يتوجه إلى الحمام) بحث القطة عن اللحم (يتوقف. فجأة) آه الورقة (يعود يخطفها. يعلو صوته من داخل الحمام) بحثت القطة عن اللحم. لم تعثر القطة على اللحم. هجمت القطة على الفأر.. أويلاخ على الفأر.. أويلاخ على الفأر!! (يكررها بضسع مرات. يخرج متوجها نحو الثلاجة. يفرغ محتوياتها على المائدة وهو لا يكف عن ترديد محفوظته. واذ لا يعثر على ما ببحث عنه يركل الثلاجة بغضب ويعود إلى غرفته. تاركا الاشياء على المائدة. في طريقه إلى الغرفة يتوقف فجأة يتطلع نحو النافذة،

كانه يراها للمرة الأولى) والنافذة.. ما تزال كما هـــي. وســتانرها مفتوحــة! آه (بغلق الستائر. بعصبية يدلف إلى الغرفة. يعلو صوته مردداً محفوظته مصحوبــة هذه المرة بأصوات لطم على الخد وضرب على الصدر.. كثاكل في مناحة).

بحثت القطة عن اللحم.

لم تعثر القطة على اللحم.

هجمت القطة على الفأر.

أويلاخ على الفأر

أويلاخ على الفأر.

[يفتح الباب الخارجي، تدخل شفيقة. تعيد المفتاح إلى حقيبتها. تسحب الى المطبخ سلة كبيرة ملينة بالطماطم. تسير على رؤوس أصابعها حريصة... أن لا تؤثر على شفيق. تتجه نحو النافذة وإذ تهم بفتح الستائر، ترتد كمن تتجنب اقتراف ذنب. تعيد محتويات الثلاجة إلى مكانها بامتعاض مكبوت تذهب إلى شفيق. تهم بطرق الباب. تتردد.. تتوقف ريثما ينقطع الصوت. يطول انتظارها.

شفيقة: شفيق.. ولدي... افتح الباب (بصوت اعلى) شفيق.. شفيق (لا جواب. شفيق مستمر في القراءة) الا تسمعني.. (تهم بفتح الباب. تجده مغلقا من الداخل، طرق اقوى وبصوت اعلى) افتح الباب يا شفيق..

شفيق: (من الداخل) هجمت القطة على الفأر. ماذا تريدين يا شفيقة؟ اويلاخ على الفأر.. اويلاخ على الفار.. تكلمي يا شفيقة.

شفيقة: (لنفسها) شفيقة؟. بلا خالة ولا .. (تطرق الباب بشيء من الحدة).

شفيق: بحثت عن القطة عن الفأر. كفي عن ازعاجي من الصباح الباكر..

شفيقة: أي صباح؟ لقد انتصف النهار.

شفيق: لينتصف الليل ايضا اذ شاء. انا ادرس. انا اقرأ. لم تعـــثر القطــة علــى اللحم...

شفيقة: المسألة مهمة.. ياو لدى

شَفيق: اغربي عنى... لا وقت لدي.. هجمت القطة على الفأر ...

شفيقة: بضع ثوان.. بضع ثوان حسب.

شفيق: اويلاخ على الفأر، امشى.. امشى.. أنا زعلان.

شفيقة: ممن يا ولدى؟ منى؟ من خالتك الحنون شفيقة.؟

شفيق: انت لست شفيقة.. انت صخرة.

شفيقة: انا.

شفيق: انت قطعة من حجر الصوان.

شفيقة: ولد ... ولدي!!

شفيق: انت بلا شفقة ولا احساس ولا حنان.

شفیقة: شفیق.. حذار. انت تتمادی کثیراً

شفيق: بل.. بل.. انت عدوة.. بلا عهد ولا امان.

شفيقة: تدبر كلماتك يا هذا. ولا تطلقها جزافاً على هذا النحسو الظالم. انا.. لا استحق كل هذه المسبات والشتائم.

شفيق: بل تستحقين. تستحقين اضعاف اضعافها، ولكني مسازلت يافعاً.. و.. وقاموسي اللغوي طفل رضيع. لم يكتمل نموه بعد ولا يسعفني باكثر في الوقت الحاضر، بيد أني أذ أكبر ويصبح الطفل الرضيع رجلاً ذا استان وانياب يفترسك ... أو... و...

شفيقة: ويحى.. يا ويحى.

شفيق: او او يغرقك في بحر من الكلمات. بحر كثيف ثخين مثل.. مثل النفسط الاسود.. او.. او مثل القار.. اجل.. اجل.. القار المغلى.. احسن..

شغيقة: ولكن لماذا؟ ماذا فعلت..؟ الا تقول لى ماذا فعلت..

شفيق: انت تخططين لدفني حيا

شفيقة: أتق الله يا ولدى.. أأنا اخطط لـ.. لـ..

شفيق: وبذكاء وعلى درجة عالية من الخبث. او بخبث على درجة عاليـــة مـن الذكاء

شفيقة: لا. لا شك انك قد جننت.. جننك هذا الدرس المقيت الذي تــردده منــذ.. حللت عندنا..

شفيق: ولكي تبرئي ساحتك وتغسلي يديك من آثار جريمتك. تتركين الجوع ينوب عنك. يسكن معدتي. يأكل احشائي وأموت قبل الامتحان.. ولهذا السسبب خرجت ولم تجهزي لي افطاري

شفيقة: وي.. وي.. كل شيء جاهز.. أعددته قبلما أخرج عصير الطماطم في الإناء الأصفر والعصافير نصف النيئة. نصمف المسلوقة في الانساء الاخضر و..

شفيق: بحثت في كل مكان ولم اعثر عليه. هاتيه.. هيا أسرعي. بحثت القطة عن اللحم.. هيا.. هيا.. تحركي.. أنا أراك من شق الباب.

شفيقة: شفيق هناك ما ينبغى أن تعرفه ونتفاهم بصدده..

شفيق: بطني فارغ. وحين يكون بطني فارغا. لا أستطيع التفاهم مع أحد لا استطيع التفاهم حتى مع نفسي.. لم تعثر القطة على اللحم... هجمت..

شفيقة: الامر يتعلق بجدك.. يا..

شفيق: مات؟ وافرحتاه. ولكن اسمعي (يفتح الباب يطل برأسه) ثمة شرط. لا اريد في البيت ضجيجا ولا عويلا. ومجلس الفاتحة، ان كان لابد منه، يقام في الجامع، او على قارعة الطريق. فإنا مقبل على الامتحان.

شفيقة: الامتحان؟ اليوم؟ اليوم هو الجمعة وليس من المعتاد ان..

شفيق: وما شأني انا بالمعتاد. من قال لك اني اسير وفق المعتاد. ان مهمتي.. ان الغي المعتاد. والقي به في مزيلة التاريخ..

شفيقة: افعل به ما نشاء. والق به .. حيثما تريد .. فقط دعنا نتفاهم حول ..

شفيق: لا تفاهم. الفاتحة في الخارج. أو تلغى والبيت لا يخل بهدوئه من أحد..
وها أنا اصدر أمري بذلك (يعلق على الباب ورقة. يكتب عليها بخط
رديء واخطاء واضحة) - السيد شفيق يخوظ امتحان مهم (الأخطاء
مقصودة) الظوظاء ممنوع.. الظجيج ممنوع - هذا - أمري. ومن يخالف
أمري انهي أمره (كذا)

شفيقة: (تضرب كفا بكف) طفل غرير ركبه شيطان العناد (يهم بالدخول.. تمسك به) شفيق ليس الأمر كما تتصور. اسمعني يا ولدي ارجوك.

شفيق: اسمعك؟ اسمع من؟ اسمعك انت ام اسمع صراخ بطني ونبساح جوعي؟ أسمعك أنت ام اسمع نداء واجبي وتقريع معلمي الذي دست على اوامره.

شفيقة: انا؟ .. انا دست على ..

شفيق: ودست على ايضا. انظري.. انظري النافذة شاهدة على ما أقول. آه. يا الهي.. ماذا اقول له إذ يأتى ويراها على حالها.

أسرعي. اسرعي.. هاتي قطعة خشب.. صفيحة حديد.. اي شـــيع.. أي شـــيع.

- شفيقة: بسعة النافذة؛ من أين ياشفيق.. من أين؟
- شغيق: من باطن الارض. من علياء السماء. ام تريدينه يسقطني في الامتحان ويقضي على مستقبلي. (يقلب المائدة ويشرع بقلع قوائمها، هائجا)
- شفيقة: (تحاول منعه) آه.. انها المائدة الوحيدة في البيت.. المسائد.. ة.. السو.. حيد.. ة..
- شفيق: (يدفعها يواصل فلع المسامير باسنانه. المسامير طويلة ويعاني صعوبة بالغة. يتوجع يصرخ) آخ.. أسناني.ز أخ (يسيل الدم على شفتيه) هاتي المقلاع. الا ترين اسناني تتكسر... الا ترين شلفاهي تتملزق.. اخ...
- شفيقة: جنون.. ما تفعله بنفسك وبي جنون مطبق. صبرا... صبرا (تأتي له من المطبخ بالمقلاع والمطرقة. بسرعة) خذ.. خذ... آه... منا كل هذه الدماء دعني امسح شفتيك.. دعني اعقم جروحك..
- شفيق: (يلطع شفتيه) احملي معي.. ساعديني.. ناوليني المطرق...ة (يدق لوح الخشب على النافذة. يسدها تماما. يتاكد من قوته وسلامته) هكذا. لا عين فضولي ولا انفاس متطفل ولا حتى شعاع متسلل. الجو المثالي للدرس والمذاكرة وتحقيق افضل النتائج. في الامتحان. والان بقيت الستارة. اين الستارة.. هاتي الستارة..
- شفيقة: وهل تركت، في النافذة، منفذا للنور؟ لقد اقمت في البيت ليلا اشد سـوادا من الليل. فما حاجتك إلى الستارة.؟
- شفيق: الستارة تعلق هنا (يقفز إلى عمق المسرح) وتمتد إلى هنا (يرتد إلى مقدمة المسرح) ستارة طويلة عريضة تعزلنا عن البيت تماما. هيا.. هيا تحركي.. ولا تنسي الوسائد والافرشة والسجاجيد ومستلزمات الشاي.

وكل ما يليق بمقام معلمي الجليل. ويلين قبله علي... (شفيقة لا تتحرك) مالك واجمه؟ ماذا بك؟ حزينة؟ حزينة على العجوز الذي رحل مع سعاله وشتائمه..

شفيقة: جدك... يا شفيق.. لم يرحل.

شفيق: (مصعوقا) ها.. ماالذى تقولين..

شفيقة: ذلك ما اريد اخبارك به. منذ عدت من عنده وانت لا تترك لى فرصة.

شفيق: ولكن.. كيف؟ كيف...

شفيقة: لقد رأف المولى الكريم بحاله و..

شفيق: وماذا؟ ما المطلوب مني ان افعل بهذه المناسبة السارة جدا. مناسبة خروج جدي المبجل من الكفن...

شفيقة: عليك ان تركن إلى الهدوء. وتقلع عن كل ما يسيء اليه او يقلق راحته اذ يعود إلى البيت.

شفيق: البيت؟ هنا؟ معي تحت سقف واحد؟ مستحيل. مــا تطلبينــه منــي هــو المستحيل بعينه قولي انك تمزحين. قولي انك لا تعنين ما تقولين. قولـي انك تكذبين.

شفيقة: اكذب؟ أنا في مقام أمك وتقول لي بكل وقاحة أني اكذب...

شفيق: لعنة الله على أمي وعليك وعلى وعلى الدنيا كلها. أذهبوا به إلى مكان أمي وعليك وعلى الدنيا كلها. أخر، أي مكان غير هذا البيت.

شفيقة: هذا البيت بيته هو. وليس للإنسان غير بيته يأويه ويحن عليه.

شفيق: (يلطم وجهه) مرة أخرى أخيب الأمل المعقود على. اسقط في الامتحان واخرج منه مسود الوجه كالغراب (بحدة) اتركوه حيث هو راقد...

شفيقة: لقد مضت عليه ثلاثة اشهر وهو...

شفيق: وماذا يعني؟ أنت ممرضة سابقة، استخدمي نقوذك اطلبي منهم ان يعطوه بضعة أشبار من الأرض بلفظ فوقها أنفاسه..

شفيقة: لا تكن متوحشًا إلى هذا الحد. انه جدك يا هذا.. جدك.

شفيق: حتى ولو كان أبى. فانا لا أطيقه. لا اطيق وجوده. لا اطيق سعاله.

شفيقة: (بنبرة غريبة) لا. لا.. الني اكتشف فيك امرا غريبا.. لا افهمه ولا اطمئن اليه (كمن تحدث نفسها) لا.. لا يمكن ان يوجد في الكون كله مخلوق تسكنه الكراهية إلى هذا الحد المربع...

شفیق: ها انت ذی ترین...

شفيقة: لا يمكن.. لا اصدق. دانما للكراهية حدود تتوقف عندها وتستراجع.. آه. استغفر ربك يا ولدي. وطهر روحك. فقد بت أخاف عليك. ان كراهيسة من هذا النوع. تدمر صاحبها قبل غيره.

شفيق: (بنزق) أنا هكذا.. ربي خلقني هكذا..

شفيقة: حاشاه.. الرب ارحم من أن يحشو أحدا بهذا القدر الشنيع من الكراهية. وأنت. أنت نفسك. لم تكن هكذا. فماذا جرى لك؟ ما الذي غيرك وجعسل قلبك اسود إلى هذا الحد الفظيع.. إزاء أمك أولا.. ثم.. إزاء أبيك.. ألان إزاء جدك.. حتى جدك.. هذا الملاك الطيب المسالم الذي لم يسيء السسى مخلوق.. بات يكتوى بنار كراهيتك.

شَفيق: لانه يكرهني. كلهم يكرهونني. وانا من يكرهني قدر شعرد، اكرهه مــلء السماء والأرض..

شفيقة: لا احد يكرهك. صدقني أنها أوهامك التي تمتلئ بها نفسك، تصلور لك الامر على هذا النحو المقلوب. والاهل سمعت بأم تكرد فلذة كبدها او أب لا يفنى في حب ابنه الوحيد البكر.

شفيق: لا تزال كلمات أبي، التي كانت تنزل على رأسي مطارق، صباح مساء. ترن في أذني. يرتج لها كياني. ياولد يا شاذ.. يا ولد يا وغد.. انست اكلت رأس أمك. واذ نبذني ورحل دون ان ادري إلى اين.. راح جسدي هذه المرة، يكرر النغمة نفسها... هذا الولد يأكل رأسي.. هذا الولد...

شَفيقة: ولدي. ولدي. لا تدع روحك الغضة الطفلة.. تمتليء بما يقال في لحظات انفعال اقوى من طاقة الانسان على التحمل... لا تدعه يترسب في نفسك حتى يستحيل حقدا متورما. يسوقك إلى ما تندم عليه طيلة حياتك.

شفيق: إلى جهنم... كلهم إلى جهنم.. انا لا احب ايا منهم..

شفيقة: اياك يا ولدى . اياك. ان تسىء إلى أى منهم .. اذا اردت ان احبك .

شَفيق: انت الأخرى تكرهينني.. انت الأخرى.. لا تحبينني...

شفيقة: انا؟ انا لو كان لي ولد من لحمي ودمي لما احببته اكثر منك. ولكنك ولسد غر لا تعرف ما هو الحب.. ولا تدرك معناه.

شفيق: اذا كنت تحبينني حقا.. لا تعيدي العجوز إلى البيت.. لا تنحري في سبيله مستقبلي... انا لا اطبقه.. لا اطبقه... يا خالتي...

شفيقة: انتقل إلى غرفتي في الطابق العلوي. انها معزولة.. و ..

شفيق: مجنونة؟ قطعا انت مجنونة...

شفيقة: مجنونة؟ انا مجنونة:

شفيق: لابد ان تكوني كذلك. والا لما جرؤت ان تطلبي مني ترك غرفتي لغيري.

شفيقة: الغرفة غرفته، مثلما البيت كله بيته. بناه بيده حجرا حجرا. قبلما يكسون

لك وجود. وان مكوثك فيها فترة رقاده، في المستشفى، لا يعني انها صارت... غرفتك.

شفيق: لقد اعددتها اعدادا خاصا بي ولي. امضيت شهرين في تجهيزها باحدث متطلبات الدرس والتهبؤ للامتحان.

شفيقة: في بحر دقائق احملها وانقلها لك... بنفسى.

شفيق: احمليه وانقليه هو. بنفسك او بالاستعانة بالابالسة. اما انسا فلن أنرك الغرفة.

شفيقة: مرة واحدة. كن معقولا مع نفسك. أنى لرجل مريض. مقعد.. ان.. يصعد وينزل هذا السلم.

شفيق: ليصعد ولا ينزل. يدفن هناك. او ينزل في تابوت، محمولا على الاكتاف. وانت! اما انت اخ.. لو لم يكن موعد امتحاني.. اليسوم. (يندفع إلى الغرفة)

شفيقة: (تتعلق به) شفيق ولدي ..

شفيق: (يدفعها) كفاك.. كفاك قتلا لوقتي. المعلم في طريقه إلى. لا تحمليني علسى كراهيتك.. انت تعرفين جيدا. كيف اعامل من اكره (يتوقف قبلما يدخسل) واسمعي جيدا. اذا ما حاول احد انتهاك حرمة غرفتسي اقتلسه. بندقيسة الصيد في الداخل.. محشوة ولا اقول اكثر (يدخل. يعلو صوته. مسرددا)) بحثت القطة عن اللحم.. لم تعثر القطة على اللحم..

شفيقة: (تتهالك على نفسها في حالة شديدة من الاعياء والعجز وقلية الحيلة) والعمل؟ ما العمل يا الهي؟ ماذا افعل الان؟ انه ولد متهور. لا يتورع عن ارتكاب أي شيء.؟ اه. والجد.. الانسان الوحيد الذي بقى لي في هذه الدنيا القاسية.. اين اذهب به..؟ اين؟.. اين؟

شفيق: (يقطع قراءته. يطل برأسه) اما آن لك ان تقدمي لي طعــامي.. اتنويـن قتلى من الجوع؟

شفيقة: (تنهض. تتوجه نحو المطبخ. تتوقف عند السلم. تتأمل الفسحة الكاننـة تحته.. تتريث عندها. تقيسها بعينيها) هنا؟ هل يمكـن؟ (عـاجزة عـن اتخاذ قرار) اه.. ربي عونك. (تدلف إلى المطبخ. يعود شفيق إلى ترديسد درسه. تخرج شفيقة بالطعام. تتوقف ثانية عند المكان) لاحيلــة لــي. وليغفر لي الله...

شفيق: (يفتح الباب. يخطف عصفورة. يلتهما) انصرفي إلى تهبئة مكان الدرس.

شفيقة: (تدخل الغرفة. يحاول منعها. تدفعه) أخذ السربر.. سربر حدك.

شفيق: خذيه. كلما وقع عليه نظري، تخيلته راقدا فوقه. تعالى خذيسه. انسا.. لا المسه (ينسحب)

شفيقة: (تفتح الباب إلى آخره. الغرفة معتمة لا ينيرها سوى ضوء اصفر شاحب. تسحب السرير وهو عار. بعتلات صغيرة. يسرع شفيق باغلاق البساب. ويعلو صوته مجددا بين المضغ والقراءة. شفيقة تدفع السرير تحت السلم تكنس الارض. ترشها ببعض السوائل المطهرة. تاتي بالافرشدة من الطابق العلوي. ترتبها. تطمئن إلى عملها. ترنو اليه بحزن وأسلى الشخص العاجز عن تحقق ما هو افضل) بصورة مؤقتة حسب. اليوم فقط. لن ادعه راقدا هنا.. اكثر من اليوم. سأسترد له غرفته مسهما حدث.

شفيق: (يفتح الباب. يناولها صينية الطعام) والمكان. هل نسبت مكان الدرس؟ شفيقة: لا.. لا. الان (تأخذ اواني الطعام إلى المطبخ.. ثم تصعد إلى الطابق العلوي بينما ينصرف شفيق إلى ترديد محفوظته. بعد فترة وجيزة تنزل

شفيقة.. بالافرشة والسجاجيد والوساند.. تفرشها، ترتبها تصعد وتــنزل بضع مرات حتى تتشكل هيئة ومستلزمات غرفة مصغــرة، غريبــة - لا تمت إلى زمن المسرحية بصلة - يترك تصورها وتجسيدها للمخـرج ومصمم الديكور - تتأمل المكان، لنفسها) ترى مــا ســر الولــع بــهذه الاشياء الغريبة؟ (تهز كتفها غير حافلة صوت توقف سيارة. تسرع نحو الباب الخارجي تفتحه).

شفيق: (يطل برأسه) سيدي المعلم.؟

شفيقة: لا انها سيارة المستشفى (شفيق يختفي غالقا الباب باستياء).

[يدخل رجلان، بملابس المستشفى، يسندان الجد. الذي يتنفس بارتياح اول ما يدخل. ثم يظهر إنقباض شديد على وجهه مشوبا بالدهشة والامتعاض. اذ يدير نظراته في ارجاء البيت. تسرع شفيقة، تكشف الغطاء عن السرير].

الاول: البيت خانق جدا اما من نافذة؟ فتحه..؟

شفيقة: (متهربة من سؤاله) على مهلكما.. على مهلكما.. هنا.

الرجلان: (معا في ان واحد) تحت السلم؟

(يتوقفان باستنكار شديد)

شفيقة: (باحساس كبير بالحرج وانعدام الحيلة)

لكي يكون قريبا من المغاسل و.. و (الرجلان لا يتحركان) ارجوكما.. لا تدعاه يتعب من الوقوف على قدميه.

الاول: سيدتي، ليس من حقي التدخل، ولكن هل ترين هذا المكسان لاتقا بمقام الرجل.. (صوت شفيق يتوقف من داخل الغرفة)

الثاني: واي رجل. رجل بمعنى الكلمة. من اعظم بنائي البلد وامهرهم. أفنى عمره يبني البيوت للناس. وفي النهاية لا يجد لنفسه غير هذا المكان.. (شُنفيق يستمع من شق الباب).

شفيقة: بصورة مؤقتة حسب. غرفته شغلها حفيده وهو مقبل على امتحان خاص يتوقف عليه مصيره، كما يقول، والغرفة الاخرى في الطابق العلوي وليست ثمة مغاسل ولا حمام..

الاول: كان ينبغي اخلاء غرفته. واسكان الولد هناك.

شفيقة: حاولت. يشهد الله الني بذلت المستحيل (بصوت خافت) ولكن الولسد في عناد البغل وتهور الشيطان (ثم بشفقة).. انه يتيم. توفيت امه قبل بضع سنوات. وابوه سافر إلى الخارج. ولم يعد له احد يأويه ويعتنسي به ارجوكما.. ساعداني.. تعال يا عمي.. تعال يا أبي.. ولا تغضب علي ارجوك.. لا تحرمني من رضاك.. (الجد.. تنفتح اساريره بعض الشيء.. يمددونه برفق على السرير. شفيقة تسحب الغطاء إلى منتصفه)

الثاني: (باستياء واضح) اما كان المستشفى اكرم لك؟ امـن اجـل هـذا المكـان اصررت كالطفل، على العودة إلى البيت.

الاول: يبقى البيت، مهما كانت ظروفه، بالنسبة للانسان. مثل تسدي الام للطفل الرضيع لا يأنس ولا يجد راحته ألا به وفيه.. (شفيقة تشهق مختنقة بالدموع) عفوا سيدتي.. لم اقصد إيذاءك.. فالعم سلمان بمثابة الأب الحقيقي لي، عملت معه، في معظم المباني التي أقامها، وكان نعم الأب الموجه. ويعز على ان أراه.. ملقى.. هكذا.. تحت السلم.

- شفيقة: (تكفكف دموعها) ومن لا يعز عليه، حتى أحجار البيت يعز عليها ان ترى سيدها.. ملقى هنا. الا ذلك الحجر الذي احتل غرفته أه.. فقنت عيناك يا شفيقة (تقبل نحوه) فقنت عيناك يا شفيقة. كيف حاله الان؟ احسن؟ اهو.. احسن؟
- الثاني: كان الله في عونه. ان خمسين عاما من الكد والشقاء تهد الجبل. ومع هذا فقد تحسنت حاله بعض الشيء، بفضل رعاية الدكتور (يشير إلى ما صاحبه) وعنايته. نبضه انتظم إلى حد ما ولكنه ما زال يعاني من الأرق.
- الأول: بسبب أوجاع مفاصله (يعطيها قنينة دواء صغيرة) وقت الحاجة الماسسة، يمكن إعطاؤه بضع قطرات منه.. تسلمه إلى نوم مريح.. (شفيقة تخفي القنينة تحت وسادته) ولتكن وجبات طعامه خفيفة. حساء وبعض السوائل، عصير البرتقال أن أمكن. وإذا استعصت عليه إفرازاته وهسو أمر متوقع، في حاله، استعملي الحقنة. لا تدعسي بطنه ينتفخ.. ولا حرارته ترتفع.
- الثاني: وفي حالة حدوث اية مضاعفات. لا سمح الله. اتصلي بنا في المستشفى فاليوم نوبة خفارتنا ونحن في الخدمة.. وقيد الطلب..
- الأول: (يتحسس حرارة الجد) هو ألان نائم.. لقد سقيته بضم قطرات.. تجنبا نصعوبات الطريق..لا بأس عليه دعيه حتى يصحو من تلقاء نفسه.
- شفيقة: وفقكما الله، كليكما.. بارك الله فيكما (يخرجان) في أمان الله.. رافقتكم السلامة.. اخوي الكريمين.. (تسد الباب خلفهما. تعود إلى الجد تسحب عليه الغطاء..) نوم العافية.. يا جدى الحبيب..
  - شفيق: (مندفعا من الغرفة) بماذا كان الرجلان يهذيان ..؟

سَفيقة: هش.. هش.. جدك نائم.

شفيق: نائم؟ هل سقيته الدواء..؟

شفيقة: أي دواء؟

شفيق: سمعت أحدهما يتحدث عن دواء منوم.. شيء سحري يغرقه في النوم.

شَفيقة: وما شأنك انت؟ ليس هذا من شأنك...

شفيق: اسقيه منه، يا خالتي، وكلما صحا.. اسقيه المزيد منه.

شفيقة: شفيق لا تتدخل فيما لا يعنيك. رح إلى دروسك وامتحانك.

شفيق: ولكن يجب أن يظل نائما ومن غير الدواء يصحو. وأذ يصحو. يسعل ويشتمني.

شفيقة: وهل عرف لسانه العفيف السب او الشتم يوما؟ لماذا تفتري على الرجل (كمن تخاطب نفسها) ليته يصحو.. وليسعل ويشتم أيضا ما شاء. على الأقل يشعرني بأنه حي. ولكنن.. وا.. أسفاه.. لقد اتقل المرض لسانه..ولم يعد قادرا على تحريكه.. اه (ترفع يديها إلى السماء) ربي اربى. اشفه يا ربي. اشفه.

شفيق: بل خذه ياربي خذه. إلى جوارك.. لا تستجب لدعائها واستجب لدعائي انا.. فانا الذي أحترق في نيران شتائمه وسعاله..

شفيقة: (تسحبه بعيدا عن الجد) تعال.. تعال. الق نظرة على المكان المتحفي الذي طلبته.. ها؟.. هل يعجبك؟

شفيق: والجدار؟ أين الجدار؟.

شفيقة: أي جدار؟.

شفيق: الجدار الفاصل.

شفيقة: لا اعرف عن أي شيء تتكلم. فانت

شطيق: الستارة. الستارة التي تعزلنا عن البيت. مثل الجدار الفاصل. هل نسيت؟

شفيقة: شفيق. ليس في البيت ستارة بهذا الطول.

المناسب للمزاح.؟ شفيقة. اهذا بالوقت المناسب للمزاح.؟

شفيقة: انا لا امزح ليس في البيت حتى قطعة قماش تصلح لأن تكون..

شفيق: اشتري من السوق. اشحذي من الجيران. مزقي ملابسك.. واصنعي منها السيارة المطلوبة.. هيا.. لا تدعيني افقد اعصابي.

شفيقة: لا تصرخ.. لا تصرخ (تشير بقلق إلى الجد) سأذهب إلى السوق واشتري.. امري لله (تتجه نحو الباب. تتوقف. تلقي نظرة على الجد.. تخاطب نفسها..) لا.. لا ينبغي ان افارقه. فقد يصحو.. ويطلبني في امر ما..

شفيق: هيا؟ ماذا هناك؟ هل عدلت عن عزمك؟

شفيقة: (تشير إلى الطابق العلوي) سأنزع سنائر النوافذ هناك.. واخيطها لك..

شغيق: اسرعي فقط اسرعي. قبلما يصل سيدي المعلم (يدفعها نحو السلم) عسلك تنزعين جلاك وتخيطينه (يعود إلى الغرفة. يصدر من الجد صوت اشبه بالحشرجة. يتوقف بنزق) مثلما توقعت ها هو قد صحا واخذ يشتمني. يسعل ويشتمني. هو وووم (يخرج له لسانه. يدلف الغرفة. يعلو صوتسه بمحفوظته المعهودة. مصحوبا باللطم والضرب. يتوقف فجاة اذ يعلو صوت ماكنة الخياطة من الطابق العلوي. يخسرج بسرعة وبعصبية شديدة) شفيقة.. شفيقة.. هل تهدمين الدار فوق رأسي.؟ (يركل السلم) ما كل هذا الضجيج؟ ما كل هذا الصخب لماذا لا تدعينني ادرس. لمساذا لماذا..؟

شفيقة: حسنا.. حسنا (يخفت الصوت) ادخل الغرفة.. جدك نائم.. لا تصرخ.

شفيق: جدي.. جدي، لا يهمك من الدنيا كلها غير جدي (يعود إلى الغرفة) ليست جدي يموت.. يموت ان شاء الله (يوجه حركة قبيحة إلى الجسد وهو يدلف الغرفة يعلو صوته من جديد) بحثت القطة عن اللحم. بحث القسط عن اللحمة؟ ها؟ ماذا قلت؟ بحث القط عن اللحمة؟ (يتوقف) لم لا؟ انسه تغيير. انه تجديد.. انه تطوير للدرس. اذا كانت القطة تبحث عن اللحمه فمن حق القط ان يبحث عن اللحمة. الله؟ الله؟ وعلى اساس ذلك وفسي ضوئه يمكن تغيير الدرس كله، تجديده وتطويره. على هذا النحو. بحثت القطة عن اللحم.. لسم لقطة على اللحم.. لسم يعثر القط على اللحمة هجمت القطة على الفأر.. هجم القط على الفأرة. الله! رائع. رائع! (يخرج بفرح طائح) خالتي شفيقة.. خالتي شفيقة..

شَفيقة: ماذا؟ هناك؟ لماذا لا تدع جدك يرتاح بعض الوقت؟

شفيق: تعالى هنئينى. تعالى قبلينى.. (شفيقة تنزل وبيدها الستارة) لقدد طدورت الدرس يا خالتى.. نقد اضفت عليه اضافىات مذهلة. من عندى.. وحدى..

شفيقة: (تحاول اسكاته) جيد.. جيد.. فقط لا تصرخ..

شفيق: لقد حولت القطة إلى القط.. واللحم إلى اللحمة. والفأر. يا خالة حسى الفأر.. حولته إلى فأرة. ما رأيك بهذا الابداع العظيم.؟

شفيقة: (تنظر اليه باشفاق) حسن.. حسن.. لو.. لو ترتاح يا ولدي..

شفيق: لا. لا. لن ارتاح.. ولن يستقر لي بال.. حتى اعرف رأي سسيدي المعلم بهذه الاضافة الرائعة (يقترب منها) ترى كيف سيكون رد فعله.؟

شفيقة: (وهي منصرفة إلى تعليق الستارة) مشجعا.. كل معلم يشجع تلاميذه...

شفيق: (منتكسا) اخشى ان لا يكون كذلك.. فانا لم استأذنه.

شفيقة: (بدهشة) وهل انت بحاجة إلى اذن لكي ..

شفيق: وإلى امر ايضا. لا بد ان يأمرني هو اولا ..

شفيقة: عجيب!! ما اغرب ما اسمع..

شفيق: ثم هو جديد. لا اعرف مزاجه.. ولا ادري اهو من النوع النوي يشجع.. المبادرات الشخصية ام يكبتها ويمنعها..

شفيقة: ومعلمك السابق، ذلك الرجل القميء الذي كان تلميذا معك وصار معلما لك.. ماذا جرى له؟ لماذا استبدلوه..؟

شفيق: لقد صار مفتشا.. (بحزن شديد) كلهم يصعدون على اكتافي. وأنا وحدي باق حيث انا.. (يحبس دموعه ويفر إلى الغرفة)

شفيقة: لا تبك.. يا ولدى .. لا تبك. (تسرع خلفه مواسية)

شفيق: (يغنق الباب بحدة) اغربي عني.. لا اريد احدا يشفق علي.. لا اريد احدا يشفق علي.. لا اريد احدا يطلع على ضعفي (يستعيد حماسه بسرعة.. ويردد محفوظته بصوت عال. مصحوبا بالضرب واللطم.. عليي تحدو اقوى واشد).

شفيقة: (تجمد دهشة لفترة وجيزة) ما اغرب اطواره! (ثم) ولد غريب الاطوار مقا.. (تعود إلى عملها. تعلق الستارة على جسر يسهل تحريكها. تكومها في عمق المسرح. تتجه نحو الجد. تقف على رأسه هنيهة..) نائم؟ اما زلت نائما؟ اما زلت نائما. (تجلس على حافة السرير) اما آن لك ان تنهض؟ تأكل شيئا.. تشرب شيئا (صمت)لو.. لو تفتح عينيك.. الا.. تسمعني.. عمي.. هل انت بخير.. طبئني يا عمي.. (يفتح الجد عينيه بتثاقل) اه.. واخيرا حمدا لله.. حمدا لله.. (تقبله) لقد أعسدت لسي

روحي التي كادت تقضي عليها مخاوفي وهو اجسى. اما جعت؟ هل اعسد لك شيئا تأكله.. (الجد بصعوبة بالغة يومئ إيجابا، بحنكة.. تشهق بفرح غامر) الأن.. الأن.. أسخن. لك الحساء انه جاهز.. لحظة با جدى.. لحظة واحدة (تسرع باخراج قدر من الثلاجة، تدخل المطبخ.. تعود بعد هنيهة. بالحساء في اناء عميق) لا.. لا.. تقلق.. لا تكلف نفسك النسسي مشقة.. انا.. انا ابنتك أطعمك (تجلس على مفربة منه تطعمه بحمــاس ونشوة) كل.. كل. مشافي. ان شاء الله.. مشافي.. (تحضر منشفة. تمسح أطراف شفتيه) شبعت؟ كما تشاء يا أبي الحنون.. كما تشاء.. يا أبي الحنون.. كما تشاء.. (الجد يشير اشارة خاصة) عطشت ماء؟ أتريد ماء؟ من عيوني.. أسقيك ماء عيوني.. (تسقيه) لا. لا تشرب كتيرا.. لا تملأ معدتك بالماء.. سأتيك بالعصير.. عصير برتقال طازج.. لقد أوصي الطبيب لك بعصير البرتقال. ها.. (تعامله كما لو كان طف لا) البرتقال. حلو. لذيذ.. طيب (الجد يحاول ان يبتسم.. تبتسم له هي الأخرى. تهرع إلى المطبخ.. الجد يتبعها بنظراته. تخرج حائرة. تفتح الثلاجة.. تبحث فيها) يا الهي.. أين وضعت كيس البرتقال لقد اشتريته صباح اليوم. انسا متاكدة. اه.. لقد تركته عند البقال. لم استطع حمله مع سلة الطماطم الكبيرة.. الان.. الان (الجد يحاول ان يقول لها.. ان لا حاجــة) لا..لا.. المحل قريب.. بضع دقائق حسب.. أعود إليك طائرة. (تعدل له الوسادة. تسحب الغطاء إلى منتصفه..) ولكن لا تنم.. يا ابي.. أرجوك.. انتظرنسي ولا تنم.. لن أتأخر عليك (تقبله من جبينه. تسرع بالخروج. يرنو خلقها بعيون ملؤها الحنان). شفيق: (يواصل قراءته وممارسة طقوسه) اويلاخ على الفأر اويلاخ على الفأرة (يواصل قراءته وممارسة طقوسه) اويلاخ على الفأرة اليصرخ) لا الفأرة لا. يجب ان التزم بحدود الدرس ولا اخترقها قبلمسا أنال موافقته. (يهدأ) من جديد.. يا شفيق هيا.. من جديد. بحثت القطة عن اللحم.. بحث القطة عن اللحمة.. اد.. لا.. لا.. أي شيطان خبيست. يقحم هذا الكلام السخيف، السسافل المنحط. على مفردات درسسي المتسلسلة المتزنة المنسجمة مثل حبات العقدد.. فيخل باتزانها وانسجامها..؟ أيكون كل ذلك بسبب ذلك التعب؟ لا..لا.. التعب لا يملك كل هذا الخبث ولا هذه القدرة الخارقة في التسلل إلى فقرات السدرس.. ثم شفيق لا يعترف بالتعب ولا بقر بالضعف. هيا.. هيا با شفيق الا يضعف.. شفيق لا يعترف بالتعب ولا بقر بالضعف. هيا.. هيا با شفيق اعد الكرة..

الجد: (يسعل بضعف.. يقاوم سعاله باذلا أقصى درجات الجهد. يمد يده نحو كأس الماء. تعجز أنامله عن الإمساك بها. تسقط.. على الأرض)

شفيق: (يقطع قراءته يقفز خارجا، يصرخ) شفيقة.. شفيقة..

الجد: (يشير بصعوبة بالغة إلى أنها خرجت)

شفيق: خرجت؟ اذن فأنت الذي تحدث كل هذه الضوضاء

الجد: (إشارات خرساء. يبذل المزيد من الجهد لكبت سعاله)

شفيق: لقد اخذت تسعل. لا تكذب. لقد سمعتك تسعل وتشتمني. انا اعسرف انك تكرهني ومنذ زمن طويل.. منذ ماتت امي. ضاعفت كراهيتك وبغضاؤك لي بعدما رحل ابي..

الجد: (يحدق فيه.. كاتما سعاله، الذي يحاصره والذي يفلت منه بالرغم من الجهد الكبير الذي يبذله)

سَفيق: أرأيت؟ هل سمعت سعالك؟ ان سعالك هو الشيطان الخبيث.. الذي تطلقه.. ليفسد على دروسي.. ويربك ذاكرتي..

الجد: (يشير اشارات خرساء إلى الكأس الساقطة.. المهشمة)

شفيق: ماء؟ هل تريد الماء؟ على العين والرأس؟ يا جدي العزبــــز... سأســقيك روح الحياة.. اكسير الحياة (يخطف قنينة الدواء من تحــت الوســادة.. الجد يدفعه عنه بوهن شديد شفيق يحاول فتح فمه عنوة. الجد يقــاوم) حصان. فكا حصان. خذ اشرب. هيا اشرب.. اشرب ونم نومك الابــدي.. هيا اشرب.. اشرب ونم نومك الابــدي.. هيا اشرب.. اشرب ونم المنت والان.. حــاول ان تسعل.. اسعل واشتمني ما شئت. ان استطعت. قســما بــرب الكاننــات اسحق القنينة نفسها.. واملا حلقك بالشظابا.. (يسحب عليه الغطاء)

(يعود إلى الغرفة تاركا الجد، يتلوى بعض الوقت، ويتعذب ثم يخمد في مكانه بلا حراك. عدا صدره الذي يعلو ويهبط... بضعف شديد. بينما يعلو صوت شفيق، ويغدو صراخًا مشروخًا. وعويلا مفتتا. مصحوبا كالعادة باللطم والضرب مثيرا المزيد من الضجر والملل بحكم الرتابة وانعدام التنوع والتلوين.. حتى بفقد الجمهور حياديته ازاءه. ويغادر الصائة مع هبوط الظلام، على المسرح، ببطء.

## الفصل الثاني

[مشهد الفصل الاول نفسه. بعد بضع ساعات من وقوع احداثه. كل شيء على حاله. الجد ممد في مكانه، مغطى. الوقت قبيل الغروب. الظلام قد زحف نوعا ما. مع ان الشمس في الخارج لم نغب تماما.. اذ ما تزال خطوط من أشعتها تتسلل عبر الشقوق. شفيق. قد خفت صوته، بعض الشيء، وان لم ينقطع.. واستحال لهاتا ممطوطا. جراء التعب والإنهاك. شفيقة تنزل من الطابق العلوي. وهي بهيئة من قضت قيلولة، غير مريحة. تتوجه نحو الجد بقلق اذ يختض بشكل غير طبيعي..]

شفيقة: يا الهي (تكشف عن وجهه. تصعق) ما هذا؟ ما كل هذا العرق الذي تسبح فيه (تمسح عرقه. تجس نبضه. تتسمع إلى دقات قلبه بساضطراب) لا. لا. أن أمرا غريبا يجري له. أيكون بسبب بضع ملاعق الحساء الذي.. لا. لا. لا. الحساء لا يوصله إلى هذه الحالة الغريبة.. آه.. والعمل (تغدو في حركة دائبة. تضع كمادات ماء بارد. تحركه. تدلكه. تهجم على التلفون) آه.. لا الآن. أنا في أمس الحاجة إليك.. تخرس كقطعة صخر (تلقى السماعة يائسة) اللهم انجدني ربي أرشدني ماذا افعل (تطرق الباب على شفيق) شفيق تعال. تعال انظر ماذا حدث لجدك (يخرج شفيق) حين تركته كان في احسن حال. واذ عدت ووجدته قدد سحب

الغطاء على وجهه.. قلت لنفسي.. لقد نام.. لادعــه يرتـاح.. فرحـت واستلقيت فوق سريرى.. والان انظر..

شفيق: انه في اتم الصحة والعافية. دعيه.. دعيه على حاله..

شفيقة: ادعه على حاله؟ ما الذي تقوله أأدعه يغرق في عرقه الذي يسيح من كل إنحاء جسمه أأدعه يحترق في حرارته التي غيدت كحيرارة تنور مشتعل؟. انه لم يعد يقوى حتى على التنفس.. ويلتاه.. ويلتاه.. أسيرع يا شفيق. أسرع.. هات له طبيبا..

شفيق: (جامدا. ينظر أليها بدهشة) أراك في غاية القلق والخوف عليه. أتحبينه والمي هذا الحد..؟ كنت أحسبك تشفقين عليه وحسب.

شفيقة: (باكية) احبه.. احبه وحسب.؟ أنا افديه بروحي ومهجتي وكل ما املك.. انه أبو زوجي وفي مقام أبى وأمي كذلك.. وباني هذا البيست الأمين. الذي يقيني أهوال التشرد والفساد.. كيف لا احبه.. كيف لا افنى نفسي في سبيله.. شفيق أسرع.. أرجوك.. أسرع.. ان حالته تبدو خطيرة.

شفيقة: سأسرع.. سأسرع فعلا.. ولكن إلى غرفتي ودروسي.. واياك ان تقلقيي

شفيق: (تعترض طريقه.تمسك به) لا يمكن يا شفيق.. لا يمكن.. أية راحــة تلــك التي تتحدث عنها.؟ لن تكون في البيت كله راحة.. إذا مـــا حــدث لــه مكروه..

شفيق: أنا لن تتحقق راحتي ألا إذا حدث له مكروه.. فدعيني ولا تحميلني على عدد خنقك وخنقه بيدي هاتين..

شفيقة: ويحك يا شفيق.. يا تعس.. انت لا تدرك معنى ما تقــول. لا تدركــه و لا تعيه.

A Company

شغيق: بل ادرك واعى جيدا.. واعنى كل حرف قلته.. وإذا لم يحقق لى القدر ما اطمح أليه.. فسأحققه بنفسى، ذات يوم (يدلف إلى الغرفة ويغلق الباب) شفيقة: وحش. ان في داخل هذا الغلام وحشا.. وحشا حقيقيا (تنتفض) اه.. والجد.. لا بد من أحد يساعدني. ماذا بوسعي أن افعل وحدى؟ ولكن إلى من. أتوجه.. إلى من..؟ (تفتح الباب الخارجي. تهم بالخروج ولكنها تعود بسرعة) لن اطمئن على تركه ثانية واحدة على هذه الحال (تقبـل نحوه تتحسس أنحاء مختلفة من جسمه) كأن جسمه يتخشب. أه وبطنه.... بطنه انتفخ. غدا مثل الطبل.. لماذا أيها العزيز..؟ ماذا جرى لك أيها الحبيب (تكشف بين ساقيه) بابس. ملابسه بابسة. المنام يا بس.. لم تخرج منه قطرة واحدة. أيكون ذلك هو السبب.. فيما يعاني؟ (ساهمة) ربما ربما (تنتفض كمن اهتدت إلى الحقيقة) بل بالتأكيد. بكــل تأكيد. (تهرع إلى المطبخ، تعود بالحقنة تجهزها) استندر يا عمسى.. استدر..لقد عرفت السبب.. وسهل العلاج.. (تقلبه إلى الجانب) لا..لا تتشنج.. ارتخ.. ارتخ. روحى فداك.. ثوان.. ثوان حسب.. وسيكون كل شيء على ما يرام.. ثوان فقط.. ها قد انتهي.. انتهى كل شيء وستغدو على احسن حال.. مثلما كنت..بل واحسن مما كنت (تضع أناء بين ساقيه. تشرع بتدليك بطنه برقة ومهارة.. تواصل تدليكه لفترة) هيا يا عمى.. هيا يا أبي.. لا تستح... إنا ابنتك.. هيا.. افرغ ما في جوفك.. هيا يا عزيزي.. هيا.. يا جدى ( تمر فترة مناسبة يظلم خلالها المسرح ثم يضاء وهي لا تزال تواصل تدليك بطنه والتوسل اليه.. ثم يتهلل وجهها وتصرخ بفرح) اد.. لقد اخذ يشخب.. الجد يشخب.. لك الحمد يله ربي.. (الجد يمسد على شعرها بضعف وامتنان بالغ. شفيقة تلثم أنامله)

عيناك الحنونان. عادتا تومضان بالحياة.. تبتان في الامسل والرجاع.. (تحتضنه. تقبله) ليس لي سواك.. يا جدى الحنون. لا.. تبتركني وحدى.. انت كل من بقى لى في هذه الحياة الظالمة، في هـذه الحياة الظالمة، في هذه الدنيا القاسية. (تعانقه. ترفع الآباء من بين ساقيه) والان سأتيك بالعصير.. عصير برتقال طازج اعددته لك (تسسقيه كسأس عصير) اشرب بالشفاء العاجل. إن شاء الله (بشرب الجد) كنت اموت لو حدث لك شيء.. ولكن لا.. لا. لن يحدث لك شيء.. ما دمست معك. وسأبقى معك.. أخدمك واحميك.. حتى نعود ذلك الرجل الذى كنت. ذلك البناء العظيم.. الاسطة الحاذق.. الذي كنت.. تبني للناس بيوت السعادة والامان (تمسح له شفتيه. الجد يشير إلى النافذة) ها.. النافذة؟ سسافتح الباب. الجو خانق فعلا. سأفتح الباب على مصر اعيه.. ليدخل الهواء.. نظيفا.. نقيا (تفتح الباب. الجد يتنفس بارتياح) حاول ان تنام يا جدى.. نوم العافية.. النوم يريحك (تسحب الغطاء على منتصفه. تقسف قربسه هنيهة) ما اسرع ما تنام كالطفل البرىء كاكثر الاطفال براءة (تقبله من جبينه. تنصرف إلى لم الحاجات بحذر وهدوء.. تدلف المطبخ.. تغسسل الاواني والصحون. موسيقي مناسبة، صوت شفيق قد خمد تماما..)

(بعد فترة وجيزة، يدخل رجل. يرتدي (بجامة) مقلمة. على رأسه قلنسوة مسن القماش نفسه يخفي عينيه تحت نظارات سوداء. يحمل بيده حقيبة كبيرة سوداء يدخل بسرعة. يتوقف فجأة انه تعبان، متوتر. منفعل لادنى سبب)

المعلم: أنا المعلم. حضرة المعلم الجديد (يتلفت حواليه وأذ لا يجد أحــدا. تــأخذه الدهشة) ما هذا؟ هل أخطأت في البيت؟ أيمكن ان يحدث أمر كهذا لــي؟ حتى لي انا معلم الاجيال. الذي ربى وعلم وما زال يربي ويعلم الاجيال نلو الاحيال؟

شفيقة: (خارجة من المطبخ، تمسح يديها) أ.. أ.. المعلم حضرة المعلم.. الجديد؟ المعلم: حسن انك عرفتني... يا سيدة شفيقة.

شفيقة: (تلقي بالمنشفة على احد المقاعد. وتقف حاجزة بينه وبين سرير الجد) و.. وتعرف. اسمى؟

المعلم: إذا لا تخفى على خافية.. اعرف كل شيء (ثم بحدة) ما الذي يجري هذا؟ شفيقة: (تدفع بظهرها السرير، تحت السلم) لا شيء لا شيء غير طبيعي..

المعلم: وهذا الذي تراه عيناي؟ ام حسبتني اعمى لانني اضع نظارات سوداء؟ شفيقة: و.. ما الذي تراه عيناك يا حضرة المعلم؟

المعلم: ما يدفعني إلى السَّك في قواي العقلية ما يحملني على الاعتقاد بساني انسا الاخر يمكن ان اسقط في الغلط، شأني شأن، الناس جميعا.

شفيقة: (بقلق متزايد تدفع السرير بظهرها ابعد) لماذا؟ ماذا هناك.

المعلم: الشمس. هذه الشمس الساطعة التي اشعلتها في البيت (يشير إلى المعلم: المصباح) لماذا؟ الكي تعمى بها العيون؟ عيوني انا اولا..

شفيقة: معاذ الله.. لقد اشتد الظلام.. و..

المعلم: (يغلق مفتاح الضوء) والباب؟ ما هذا الباب الفاغر فاه كشدقي غول.

شفيقة: بسبب الهواء. الهواء المسجون هنا.. قد بات خانقا.. ثقيلا..

المعلم: أغلقيه يا امرأة. أغلقيه قبلما تنهار أعصابي وافقد توازني واتزانى واتزانى تحركي.. تحركي.. ام بتوجب على ان افعل كل شيء بنفسي (يسد البلب بقوة)

شفيقة: (يشتد الظلام، تتخبط) لا ارى شيئا.. لو.. عود ثقاب.. لو بصيص نور.. المعلم: معي علبة كبريت (يتوهج عود ثقاب. يفتح الحقيبة) في الحقيقة شموع. تعالى خذي واحدة (تقترب منه....وفجأة يدفعها) لا. لا. لا بد أني قصد فقدت عقلي وان النور الوهاج افقدني رشدي. إذ ادع مخلوقة غريبة.. تطلع على الحقيبة (يخرج شمعة يشعلها. شفيقة تأتي بفانوس مشتعل المعلم يطفئ الشمعة. ويظل ماسكا بها. حائرا لا يعرف أين يضعها..)

شفيقة: لم نعد بحاجة اليها. الاتعيدها إلى.. الحقيبة..

المعلم: (ملسوعا) الحقيبة؟ الحقيبة ثانية؟ الا تقولين لي ما سر تعلقك الغريب هذا بالحقيبة انها حقيبة عادية. لا تحوي غير لوازم السدرس ومستلزمات المعلم. هل اخبرك احد انها تحوي قنبلة نوويسة. او جشة متقطعة؟.. (يندفع نحوها بانفعال) من؟ ها؟ من الذي اخبرك؟ قولي.. تكلمي!

شفيقة: (تتراجع دافعة السرير إلى المزيد من العمق) لا. لا.. وي.. وي..

المعلم: وحتى في حالة حصوله فهو من قبيل الاخبار الكاذب. لا تصدقيه. ومع هذا فانا على اتم الاستعداد ان افتح لك بطني من الظهر إلى الظهر. واريك كل احشاني الداخلية. ولكني لن ادعك تلقين نظرة واحسدة إلى داخل الحقيبة. (يرمي الشمعة، يغلق الحقيبة بقوة) خذي الشمعة لسك. وانسى الحقيبة.

شفيقة: (تشير إلى راسها علامة اختلال عقله، لنفسها) مجنون.. قطعا هذا المعلم مجنون.

المعلم: بماذا تهمهمين؟ بماذا تهمسيتن، أنا يجب أن أعرف كل شيء. كل شيء.. شغيقة: أنت منهك حضرة المعلم.. تبدو منهكا.

المعلم: طبعا انا منهك. منهك ومتعب ايضا. بل في غاية الإنهاك والتعبب. حتى الحديد ينهك ويتعب، واذا كان الحديد نفسه ينهك.. فلماذا لا انهك انسا.. وانا.. انسان مخلوق من لحم ودم ولست مصنوعا من حديد.. آه.. آه.. (يتهالك على احد المقاعد) هاتي كأس حديد.. اعنسي.. اعنسي كأس عصير.. عصير الطماطم (تصب له كأسا، يفرغها في جوفه) اعيدي الكرة. (يشرب) قدحا ثالثا (يشرب) لذيذ. مصنوع بحذق ومهارة (تقدم له كأسا اخرى. يدفعها) تصرفي في حدود الامر الصادر اليك. (يلتفت هنا وهناك).

شفيقة: (تعلق. تحاول اشغاله) تفضل إلى مكان الدراسة الذي اعددته. وساتيك بالعصافير.. عصافير نصف مسلوقة.. نصف نية.. مقلية.. نصف حية.. نصف ميتة.. نصف..

المعلم: (يقاطعها) ستأتين بها حين أمرك. التزمي بحدود الامر حسب. واعلمي ان الزائد كالناقص. بل الزائد في معنى من معاني العلم الحديث هو الناقص بعينه. (يعود إلى البحث بعينه. هنا وهناك. ويتسمم)

شفيقة: (تحول بينه وبين السرير) والناقص يا سيادة المعلم؟ الناقص؟

المعلم: (ساهيا، لا يزال يتشمم) ها؟ ما باله؟ ما بال الناقص.. يا سيدة؟

شفيقة: هل يمكن ان يصبح في معنى من معاني العلم الحديث. او العلم القديم، زائدا؟ اعني.. اعني.. مثل الزائد، بعينه. صنواً له. حاله كحاله تمامسا. لا يختلف ولا يتميز عنه بشيء. أي شيء؟ المعلم: ها؟ (تنتابه حيرة حقيقية، فجأة، كما لو كان ازاء معضلة فكرية في غايـة التعقيد) لم لا؟ جائز. الامر يبدو جائزا. او.. لا.. لا. لا يجوز. لا يمكـن (ثم) الحق اقول. ذلك سؤال لم اطرحه على نفسى قط.

شفيقة: (متصنعة الاهتمام الشديد) اطرحه. يا سيادة المعلم. اطرحه الان ارجوك.. المعلم: (كمن يهرب من شيء مخيف) لا. لا. لا اجرؤ البتة السؤال اكبير منسي. اكبر يكثير.. لا بد أن اقر.. لا بد أن اعترف..

شفيقة: أه.. واخببتاه! اسأل من إذن.؟ من الذي يجيبني؟. من يحل لي هذا اللغــز المحير؟

المعلم: سيدي المفتش. لا تقلقي ولا تحزني. هو رجل عالم يعرف كل شيء يحيط به مجموعة كبيرة من المكاتب التوجيهية.. تضم كافـــة الاختصاصــات وسائر العلوم والمعارف النظرية والتطبيقية (يكتب) سأرفع السؤال السي مقامه العالي كتابة. وفي غضون شهور قليلة تكون الإجابة الشـــافية.. جاهزة (ثم فجأة يتوقف) ولكن قولي لي.. مــالك أنــت وهــذا الســؤال الكبير، المقلقل للدماغ.. الذي لم يرد على ذهني.. حتى أنا.؟

شفيقة: أريد أن اعرف. أريد أن أتعلم.. أريد أن..

المعلم: بل تريدين أشغالي عن القضية الأساسية التي كنت بصدد طرحها ودفنها في سؤال معجز. لو اجتمعت الأمة كلها وقضت بقية حياتها في البحست عن جواب له.. لما عثرت عليه (يمزق الورقة التي كتب فيها السؤال).

شفيقة: القضية؟ أية قضية؟

المعلم: الرائحة التي غزتني بشراسة أول ما دخلت.. والتي أنساني اياها الضوء الساطع الذي..

شفيقة: (تقاطعه) ليست في البيت أية رائحة.. يا حضرة المعلم!!

المعلم: او تجرؤين على تكذيبي؟ هل يمكن لمثلى ان يكذب؟

شفيقة: لا.. لا.. ولكن.

المعلم: إذن.. فأنت التي تكذبين.

شفيقة: إنا؟

المعلم: لم لا؟ وما العجب؟ كل إنسان يكذب ام تراك لا تنتمين إلى جنس الإنسان؟ انا وحدي الذي لا اكذب أبدا. وأنا قلت ثمة رائحة في البيت. وانت قلت لا رائحة في البيت هل حدث الأمر على هذا النحو ام لا.؟ قولي حدث. (يسرع في الإجابة) لقد حدث. إذن. المقالان متوازيان، اعنصي مقالك ومقالي قصد ما قلته انا وما قلته انت، ولا يلتقيان ابدا ولماذا لا يتقيان لان بينهما تناقضا ابديا. وخلافا خالدا لا يمكن تجاوزهما ولا التصالح بينهما اطلاقا. هل هذا واضح؟ قولي واضح.

شفيقة: (بسرعة) واضح.. واضح..

المعلم: ولماذا هذا الاختلاف الشنيع. وذلك التناقض الفظيع بين المقالين؟ هـا؟ لا تعرفين اليس كذلك. أنا اخبرك لأن احدهما صادق مانـة فـي المائـة. والاخر كاذب مائة في المائة.. مفهوم. هل الموضوع حتى الان.. مفهوم

شفيقة: مفهوم.

المعلم: ومؤلف المقال الصادق، اعني صاحبه وقائله، وحده الصادق. صح؟

شفيقة: صح

المعلم: وصاحب المقال كاذب اعنى قائله ومؤلفه وحده الكاذب. صح؟

شفيقة: صح

المعلم: ولماذا صح. يا سيدة شفيقة. لماذا صح (حائرة لا تعرف بماذا تجيب) هيا. هيا. اجيبي بلا خوف. هيا.. هيا انا اساعدك. قولي لان صاحب المقال الصادق لا يمكن الا ان يكون صادقا. ولان صاحب المقال الكاذب لا يمكن.. الا ان يكون كاذبا. ولا يمكن لاي منهما ان يكون صادقا وكاذبا في الوقت نفسه. اليسس كذلك.؟

شفيقة: وهي تكاد تختنق).. كذ.. كذلك.

المعلم: ومن منا صاحب المقال الصادق؟ هيا.. هيا.. اعترفي. الاعتراف بالخطساً فضيلة من ها؟ (اشارات خفيفة إلى نفسه) آ.. أنــ.. أنــ..

شفيقة: انت.. انت.

المعلم: وصاحبة المقال الكاذب انت. اذن كأستنتاج منطقي سليم. اكون. انسا.. الصادق. وتكونين انت الكاذبة (يتهالك لاهثا) اه. ما اشق تعليم الجهلسة والاميين. (يصب لنفسه قدما من العصير. يفرغه في جونه).

شفيقة: (كمن تزيح عن روحها كابوسا ثقيلا) كان الله في عون التلاميذ.

المعلم: وهكذا توصلنا إلى الحقيقة. الحقيقة الواضحة وضوح نظارتي هذه (يشير المعلم: وهكذا توصلنا إلى نظارته السوداء) على عيني. الا وهي ان في البيت رائحة.

شفيقة: (مقلدة طريقته في الكلام) ما دمت قد قات ذلك فلابد ان يكون ذلك كذلك. اما نماذا لا بد ان يكون ذلك كذلك. فلانه لا يمكن ان يكون ذلك كذلك كذلك وان يكون ذلك. في الوقت نفسه غير كذلك. وكأستنتاج منطقي بسيط يجب ان يكون ذلك كذلك. وان لم يكن ذلك كذلك في الوجب يقتضي ان تجعل ذلك يكون كذلك. (المعلم يبتسم متهال الوجه) البس كذلك..؟

المعلم: هائل.. مذهل: انت ترتقين سلم المعرفة الوعر الخشن. بسهولة وليونسة. الله: الله: وتأسيسا على ما تقدم وتقديرا لقدرتك الخارقة في الاستجابة للمطلوب. سأتجاوز موضوعة الرائحة واعتبرها غير قائمة من اساسها

(يشرب) اظنني بحاجة إلى المزيد.. من هذا الشراب الساحر (شفيقة تظل واقفة) هاتي لي المزيد.. هاتي المزيد (يفتح الحقيبة. يستمع إلى مذياع صغير بانتباه شديد) تمام كل شيء تمام (يعيده إلى الحقيبة. يغلقها، نعطيه قدحا كبيرا) والسيد؟ أين السيد؟

شفيقة: آ.. آ.. السيد؟

المعلم: ما لي لا اراه؟ لماذا لم يخرج لاستقبالي! أين هو؟

شفيقة: شفيق؟ انت تسأل عن شفيق..؟ موجود.. في انتظارك.

المعلم: السيد شفيق يا هذه.. السيد شفيق. ماذا يفعل .:

شفيقة: نائم اظنه قد نام.. لقد نال منه التعب والانهاك، ساناديه.

المعلم: هل حفظ درسه بصورة جيدة.

شفيقة: كالببغاء. لو كانت لهذه الجدران اذان والسنة.. لرددته معه. هل اناديه؟

المعلم: (يوميء ايجابا. يصدر من الجد صوت) ما هذا الصوت (يقفز نحوه) من المعلم: هذا الرجل الغريب؟ ماذا يفعل هنا...

شفيقة: انه الاسطة سلمان وليس هو الغريب (تطرق الباب) انه جده.. جد شفيق المعلم: جده؟ لماذا يحتفظ في البيت بجد منخور وهو الذي لم يطق ابويه (يكتبب) لا. لا. انها قضية ليست في صالحه.. ليست في صالحه البتة

شفيق: سيدي المعلم انا جاهز. يقبل نحوه (على راسه قلنسوة وعلى كتفه جهاز تسجيل. متأبط مجموعة من الدفاتر والاقلام في حالة شديدة من الطاعهة والوجل يسير محني الرأس يتعثر في مشيته يخطف يد المعلم يلثمهما بخشوع. يتراجع يقف على مبعدة منه دون ان يجرؤ على رفسع عينيه نحوه)

المعلم: ما شاء الله.. ما شاء الله!! تماما كما وصفوك لي. ادب وطاعة واخسلاق (شفيقة تبحلق تبحلق فيهما وقد صعقتها الدهشة) ما لك تبحلقيسن فينا على هذا النحو الغريب؟ هل ترين امرا منكرا (تحاول ان تتكلم. يسكتها) هيا هيا انقلعي انت وعجوزك المنخور لا اريد ان اشم رائحته ولا اسمع صوته.

شفيقة: (بغضب) انه هنا في بيته وعلى من يتضايق من وجوده ان ..

شفيق: (يقفز نحوها) اسكتي ارجوك.. واسرعي بتنفيذ الامر ارجوك.

شفيقة: كيف؟ وانت تعرف انه ليس في البيت غرفة تصلح له عدا الغرفة التي تشغلها. هل توافق ان...

المعلم: يوافق؟ ومن هو حتى يوافق او لا يوافق؟

شَفيقة: (بنبرة ذات مغزى) انه السيد.. الم تقل انه السيد.

المعلم: هو السيد والامر والناهي في غيابي انما في وجودي فهو زيرو صفر لا شيء وانا السيد الامر والناهي. اليس كذلك؟

شفيق: بلى. سيدي المعلم بلى هيا هيا نفذي امر سيدي المعلم (يدفعها باصرار اقرب إلى التوسل شفيقة تسرع بادخال الجد إلى الغرفة غير مصدقة).

المعلم: (صارخا) واغلقي الباب جيدا ولا تدعيني اسمع صوته او اشسم رائحت لحينما اقرر له مصيره (يسحب الستارة الوسطية) هذه الامرأة تحيرني.. قبل حين بدت لي صالحة اذا ما تولاها احد بالرعايسة والتوجيسه والان تبدو لي غير صالحة البتة.

شفيق: (مرعوبا) غير صالحة ؟ خالتي شفيقة غير صالحة ؟

المعلم: مثل امك التي .. (يهم بالكتابة) التي ..

المعلم: اتحبها؟ (يوميء بعد تردد قصير ايجابا) اكثر من واجباتك؟

شفيق: (بسرعة) لا. لا.

المعلم: اكثر مما تحب معلمك؟

شفيق: (كمن يدفع عن نفسه تهمة ) لا والف لا. بكل تاكيد لا

المعلم: حسن.. هذا حسن (ثم) مستجاب التماسك مستجاب.

شفيق: (ينهال عليه تقبلا ولثما) آه.. سيدي الكريم.. انا.. انا منذ اللحظة عبدك..

المعلم: (يبعده عنه برقة) والان لنبدأ الدرس، فثمة مجاميع اخرى فيي انتظاري يجب ان التقيهم. قبلما يحل الليل.

شفيق: (رد فعل عنيف) الدرس؟ سيدى أأ. اتعنى ما تقول؟ تعنيه حقا..

المعلم: طبعا. طبعا. ولنجلس (يجلس يستمع إلى الراديو ثانية)

شفيق: (يكاد ينفجر) ونجلس؟ ووو .. نجلس ايضا سيدي المعلم؟ نجلس؟

المعلم: وهل ندرس وقوفا (يضحك) اعرف ان ثمة اناسا يموتون وقوفا. وقد شاهدت بعضا منهم بنفسي. ولكني لم اسمع ولمصم از اناسا يدرسون وقوفا. هل كان المعلم السابق.. يدرسك وقوفا.

شفيق: لا جلوسا.

المعلم: اذن ماذا هناك؟ هل توجعك ساقاك ولا تستطيع طيّهما مثلي؟ اجلسس ومددهما. لا بأس.. انا اسمح لك بذلك.

شفيق: سيدي ما من الم ولا وجع في الكون كله. يمكن ان يمنعني من تلقي القرس وبالهيئة التي نقضيها طقوسه وتقاليده المقدسة.

المعلم: ما الامر اذن. قل تكلم ولا تجننى.

شفيق: سيدى. انا لا اجنن معلمي.. انا افديه بروحي.

المعلم: بل انت تجنني فعلا. اما لماذا فلا ادرى. ربما لاني عنفت وقرعت.. خطلتك العزيزة التي تحبها.

شفيق: ما فعلته مع خالتي. سيدي المعلم هو عين الصواب. تصرف تربوي سليم ولا غبار عليه. ولو كنت مكانك لفعلت الشيء نفسه بل ولسرت ابعد منك ولم اكن لاغفر لها.. ابدا.

المعلم: (بدهشة) و.. وتزعم انك لا تجنني.. يا هذا..

شفيق: انا يا سيدى المعلم. احاول ان الفت نظرك إلى..

المعلم: تلقت نظري؟ (ينهض ويصفعه بقوة) هل نسبت من انا ومن انت يا وقح.

شفيق: (يترنح ولا يسقط) انت سيدي المعلم. وانا خادمك التلميذ. (يقف بذله)

المعلم: ومع هذا تطلق لسانك على بكلمات اكبر من حجمك الكبير هذا (يخضه).

شفيق: انا استند إلى واجبى كتلميذ مخلص وليس إلى حجمى..

المعلم: وهي يقتضي واجبك هذا.. ان تهين سيدك؟

شفيق: استغفر الله. فقط اريد ان انبه سيدي إلى بديهة. لا يستقيم الدرس بدونها.

المعلم: بديهية؟ بديهية ولا اعرفها؟ هل يعقل.. تعرفها انت وانا لا اعرفها.. ما هي. قلها.. قلها..

شفيق: (مستهولا) الا.. الا تعرفها حقا؟ اتجهلها.. فعلا؟ لا. لا. انت تمزح..

المعلم: (يضبط اعصابه بصعوبة) اجل. لا اعرفها. اجل اجهلها.. وانسا.. انسا جاهل.. انا غبى.. قلها.. قلها بسرعة. ولا تتلذذ بتعذيبي. شفيق: على العكس. يا سيدى. انا يصيبني السرطان. اذ اصاب معلمي الزكام.

المعلم: بل انت تضطهدني. انت تذبحني. انت تخنقني. انت.. (يهجم عليه، يقبض على خناقه) قلها. قلها قبلما اكتم انفاسك، وارسل روحك الى الجحيدم. تذكر انى ما زلت المعلم ودمك مباح لى. تكلم.. تكلم. انا أمرك.

شفيق: (بصوت مخنوق) الرياضة.. سيدى.. الرياضة الرياضة.

المعلم: اه.. على لعنات الارض والسماء (يضرب راسه. يحتضن شفيق يقبله) دعني اقبلك.. دعني احب راسك (يقدم له رأسه) والان ستنسى لي هده الهفوة الصغيرة.

شفيق: (وهو يلهث) انها. انها ليست هفوة، با سيدي ناهيك عن كونها صغيرة.

المعلم: أ.. أ.. صحيح انها غلطة شنيعة. غلطة بشعة. غلطة فظيعة. اعرف.

شفيق: لا. لا. سيدى المعلم لا.

المعلم: انه اثم كبير (شفيق يهز راسه نافيا) اذن فهو ذنب. ذنب كبير.

شفيق: لا. لا. ينبغي ان نكون دقيقين في اطلاق التسميات وكل ما ذكرته حتى الان بعيد.. بعيد جدا عن الاسم الحقيقي.

المعلم: (مرعوبا بصوت مرتجف) آ.. أ.. اعتبرها ج... ج... جريمة.

شفيق: بدأت تقترب من الاسم الحقيقي. ولكنك لم تبلغه بعد.

المعلم: وماذا بعد الجريمة. هل ثم فعلة اكبر من الجريمة؟

شفيق: هناك سيدي المعلم (صمت متوتر) الخيانة!

المعلم: الخيانة (يكاد ينهار) مرة واحدة؟

شفيق: (بتبات) سيدى المعلم بالضبط الخيانة..

شفيقة: (خارجة تاخذ اناء كبيرا وابريق ماء وقطعة صابون ومنشفة وتعود)

المعلم: (يرتعد) ويحى!! هل المسجل يعمل؟ اعنى اعنى يسجل؟

شفيق: بمنتهى الدقة والنظافة يا سيدى المعلم. هل اعيد الشريط لنتأكد؟

المعلم: أه وامصيبتاه!! (بسرعة) شفيق تخلص منه. تخلص من المسجل.

شفيق: من.. من المسجل؟ ما الموجب؟ (يحتضنه بحرص شديد)

المعلم: (متراجعا) لا. لا موجب يبدو ان لساني قد فلت مني. خرج عن طوعي

شفيق: المسجل يا سيدي المعلم، هو الشاهد الوحيد علينا حين نختلي السدرس،

شاهد لا يدحض ولا يناقش. ولهذا ينبغى ان لا يفارقنا قط

المعلم: ولكنك لن تدع احدا يستمع الى الشريط؟

شفيق: بالتأكيد اذا لم يسألني احد فلن ابادر انه خاص وشخصي جدا

المعلم: وإذا سألك احد؟

شفيق: ذلك يتوقف على من يكون ذلك الاحد. ان كان تلميذا مثلى فلست ملزما

المعلم: و.. واذا كان معلما مثلى؟

شفيق: ما دمت تحت امرتك فلا سلطان لاي معلم اخر على. أنا تابع لك

المعلم: صحيح كل ما تقوله صحيح (بحقد دفين وحسد خفسي) الا يخطىء هذا الصبي ابدا؟ ام انا الذي رحت اتخبط ولا اعي ما اقسول وكلمسا تكلمست فضحت نفسي وكشفت المزيد من عوراتي المستورة (له) تسرى كيف يكون موقفك امام السيد الكبير؟

شفيق: معالى المفتش؟ ايجابيا بكل تاكيد. اخبره بكل ما جرى واسسلمه الشسريط ايضا.

المعلم: ولكن ذلك كفيل بقلب الدنيا راسا على عقب. واعادتي الى الصفـر الـذي

شفيق: سيدي المعلم لم كل هذا الخوف والقلق؟ قد لا يسأل معاليه عن الشريط

المعلم: بل يسأل. انا اعرفه جيدا (ثم) شفيق اغفرها لي.. اغفرها.. ارجوك لي المعلم: بل يسأل. انا اعرفه جيدا (ثم) هذه المرة حسب واعدك ان لا اعود اليها ما حييت (يقبل يديه)

شفيق: (مترفعا) معاليه هو الذي يغفر اذا شاء

المعلم: معاليه لا يعرف شيئا. نعطيه شريطا.. اخر. معي مجموعة من الاشرطة وكلها في صالحي (يفتح الحقيبة. يقدم له مجموعة من اشرطة الكاسيت) اختر منها ما تشاء

شفيق: (يمد يده بتردد يتوقف) لا. سيدي لن اخون ضميري

المعلم: ضميرك؟

شفيق: ضميري الذي صاغته تلك الجهود الكبيرة التي بذلها سلادتي المعلمون الذين تناوبوا على تربيتي وتعليمي طيلة السنوات السابقة.

المعلم: ولكن ما تمارسه شيء فظ.. فعل قاس.. عمل متوحش.

شفيق: (يغمض عينيه. ويردد بشكل الي) في ممارستنا لافعالنا التي نراها صحيحة ينبغي ان لا نحفل بالصفات التي تتصف بها ولا بمدي الضرر الذي تلحقه بالاخرين (له) ذلك هو القانون الذي زرعه في اعماقي كلل من تولى تدريسي

المعلم: والنتيجة يا شفيق. يا ابني النتيجة؟ اما من سبيل؟ اما من وسيلة؟ (يـهز رأسه موكدا) واذا قلت لك باني سوف امنحك موقعاً افضل مما..

شفيق: (يقاطعه) المباديء فوق المساومات سيدي المعلم. ذلك بعض ما تعلمت ممنكم..

المعلم: (بحدة) ومن ذكر المساومة او المتاجرة بالمباديء وما شابه كل ما هناك اني افكر ومنذ زمن بتوسيع نطاق عملك بحيث يشمل مراقبه الصف..

شفيق: كثيرا ما العب هذا الدور في غياب سادتي المعلمين. واحيانا حتى في حضورهم. اذ ينال منهم التعب او ينشغلون بتناول الطعام او الاستسلام الى النوم

المعلم: من حقى اسناد المهمة الى تلميذ اخر..

شفيق: ليس من حقك. سيدى المعلم. فانا وباعتراف الجميع اكافأ الجميع.

المعلم: الكفاءة مسالة تقديرية. حالة متغيرة.. ليست ثابتة ولا ابدية.

شفيق: تبقى ثم النقارير الايجابية التي . .

المعلم: هي الاخرى ليست خالدة. ما اسهل الغاءها او تغييرها بجرة قلم. اضافة حرف هنا وشطب حرف هناك. يحب دروسه ويطيع معلميه مثلا. يصبح لا يحب ولا يطيع ولا يخالف ولا يعارض القوانيات التربوية يصبح يخالف ويعارض وهكذا دواليك حتى يتغير تاريخك كله..

شفيق: اذ ذاك لا املك الا ان اكشف الحقيقة. الحقيقة كلها وعندي الدليل الذي لا يدحض ولا يناقش (يلوح بالشريط.. المعلم يتعذب) سيدي اننسا نهدر الوقت والجهد جزافا لنشرع بالرياضة الروحانية فهي ستفضي بنا لا شعوريا الى الدرس الذي تذوب فيه ذواتنا وتتبخر همومنسا الشخصية عبره..

المعلم: لا استطيع. لقد تعكر مزاجي بل اضطربت روحي وانهارت معنوياتي. شفيق: ما الذي اسمع يا سيدي المعلم؟ مزاج؟ معنويات؟ انهيارات لا..لا انها اربأ بك ان تصدر منك كلمات من هذا النوع الغريب.

المعلم: قل عني ما تشاء. تخيلني بالصورة التي تريد. فان شيئا في داخليي قيد تهشم. فارحمني يا سيدي اشفق على يا شفيق يا ولدي ولن انسى ليك هذا الجميل وهذا الفضل ما حييت واجازيك باضعاف الاضعاف.

شفيق: سيدي ارجوك لا تزد الطين بلة. يجب ان تخرج من هذه الاوحـــال التــي تتخبط فيها. وتتخلص من مشاعر الضعف التي تنخر في كيانك

المعلم: كيف يا شفيق؟ كيف..؟ آه.. ساعدني.. أعني.. عنّمني.. عنّمني..

شفيق: ثمة طريقة واحدة فقط (يتعلق كل كيان المعلم بشفيق. بلهفة وترقب) وهي.. الاقتحام الفوري للتجربة. والاحتراق الاني في نسار الرياضة الروحانية. ثم الولوج إلى الدرس. وبعدها ستجد نفسك نظيفا. خاليا من الشوائب مثل الفولاذ. صافيا من الادران مثل الطلقة. نفاذا كالسهم. قاطعا كالشفرة (بحماس) هيا، سيدي المعلم، هيا. لا تضيع ثانية واحدة والا ندمت العمر كله [يستعدان. يقف احدهما في مواجهة الاخر. لثوان يطبق عليهما صمت تام. لا يتنفسان ولا يحركان ساكنا.. ثم اذ يحرك احدهما حاجبيه او شفتيه او رأسه يفعل الاخر مثله تماما ورويدا رويدا.. تتغير حركاتهما وتتخذ افعالهما طابع.. العنف المتزايد. كل ضدنفسه اولا. ثم ضد الاخر. ضربات.. صفعات. لكمات. ركلات. يترنحسان بتوازنان بصعوبة. يتهالكان لا يقويان على الكلام.]

المعلم: شفيق، اظنني شفيت من كل امراضي لو.. لـــو.. كــأ.. س.. عصـير.. (ينهض بصعوبة) و.. والعصا.. فير..لا.. لا.. تنس.. العصا..فير.

شفيق: أ.. ا.. مرك.. سيدي.. أمر.. ك. (يخرج مترنحا. يعود بالمطلوب. يسأكلان ويشربان، بنهم) لقد اجتزنا الخطوة الاولى بنجاح..

المعلم: واي نجاح.. وكل ذلك بفضلك..

شفيق: عفوا استاذي الجليل.. ما إنا الا تلميذ صغير.. من تلامذتك..

شفيقة: (خارجة باناء الماء وشدة ملابس، تخططب الجد) ساتيك بملابسك النظيفة. حالا. (تلقي بها في المطبخ. وتسرع على رؤوس اصابعها إلى الطابق العلوي.. بحذر)

المعلم: (يغص باللقمة التي في حلقه. ينتصب واقفا) ما هذا؟ اه.. ما هذا؟

شفيق: (في مثل حاله) ماذا. سيدي المعلم.. ماذا هناك؟

المعلم: لمحت شبحا يتلصص علينا و.. و.. مرق إلى الطابق الثاني. أثمة ثقوب؟ فتحات؟ في الطابق الثاني؟ اقصد اقصد.. في السقف (يتفحصه)

شفيق: (يتفحص مثله) لا أحد في البيت. عدا العجوز.. وخالتي. وهي لا تقسترف فعلة شنعاء كهذه.. والباب الخارجي موصد وما من احد دخل.. او.. او

المعلم: أذن.. فهو العجوز!

شفيق: العجوز مقعد. مشلول. اصم. اخرس. في غيبوبة دائمة.

المعلم: وما ادراك ان مرضه بكل تشعباته ليس الا ستاراً لخداعنا؟

شفيق: (مستهولا) هل يمكن (ثم بخوف) تلك حقيقة.. غابت عني.

المعلم: اذن؟ ما رأيك (بسرعة) انا ارى ضرورة التخلص منه وباسرع وقت. قبل وصول معالى المفتش (لا يحير جوابا) ها؟.. نم لا.. تبدي رايك؟..

شفيق: وهل بقي لي رأي..؟ لقد طعنني جدي من الخلف .. سيدي. الرأي رأيسك والامر امرك.

المعلم: (يفتح الحقيبة ويرسل اشارات خاصة. ويكتب) والان إلى السدرس (يغلق الحقيبة) هيا.. ردد معي.. او.. او.. اسمعني انت اولا السدرس. هيسا.. هيا.. ماذا يك..

شفيق: (بانكسار) ال... بحثت. الق... الق. (ثم) لا اقوى يا سيدي. لا استطيع.. اشعر ان معنوياتي قد انهارت.. وذاكرتي تفتت.. و.. و..

المعلم: لا الومك. فليس هينا على المرء ان يكتشف انه يأوى فــــى داره خاننا. ومع هذا حاول (شفيق منـــهارا تمامـا. يعجــز) انصحــك بالرياضــة الروحانية.. فانها تطهرك ولو مؤقتا لحين ما تنهي امتحانك.. وتمنحــك القوة.. اه.. ها هو نزل ثانية (شفيقة تنزل حاملة ملابس نظيفة.. تدلف غرفة الجد) اه.. انها خالتك. خالتك يا شــفيق انــها متواطنــة معــه.. وخاننة مثله.. (ينظر من فتحة الستارة).

المفيق: خالتي؟ حتى خالتي. انا.. انا.. لا. اه. لا.. لا.

المعلم: بالامس امك واليوم جدك وخالتك.. حتى خالتك التي تحبها والتي لم يعسد لك عداها احد.. اية اسرة موبوءة بداء التلصص و..

المايق: سيدى انا برىء منهم جميعا. سيدي انا ابغضهم جميعا. العنهم جميعا.

المعلم: (يكتب ويرسل اشاراته) الارض الخبيثة لا تنبت غير النبتة الخبيثة..

المعنى: اه.. حتى انا ايمكن انه يبلغ بك الشك.. في حتى انا؟ اه. لا. لا.. الموت ارحم. ارحم لي.. (يلطم وجهه)

المعلم: لا تصرخ لا تولول. تعال وقع على شهادتك ضدهما وضد نفسك.

المعلم. المعلم (يوقع يقف بذله) شكرا. سيدي.. المعلم.

المعلم: شكرا؟ تقول شكرا؟ اتعلم ان هذه الورقة التي وقعتها تقضي على مستقبلك.

المفيق: اعلم. سيدي.. اعلم.. وانا استحق ذلك.

المعلم: (على الرغم منه) اه.. يا شفيق. يا رائع. انت تلميذ نادر المثـــال. ولكــم يحز في نفسى ان افرط بك. ولكن الواجب واجب. ولا تلم غير نفسك.

الحكام الله قدري. قدري الذي انبتني في عائلة من الوحل. (بصوت باك) الحكام الك.

- المعلم: بل له. لمعاليه. انا اضع امامه الحقائق والادلة. وهو من يصسدر الحكم. (بحسرة) واليوم موعد زيارته وانا اعرف كم هو شسديد وصارم. ولا يتساهل ولا يتسامح. اه. ان سيشهد اليوم خاتمة انبغ تلميد التقيته... وخاتمتي ايضا.
- شفيق: اما من طريقة.. اما من وسيلة؟ (المعلم يهز رأسه نفيا) لابد ان ثمة طريقة. ثمة وسيلة.. او.. او لا بدّ من.. ايجاد طريقة.. خلق وسسيلة (يفكر. ثم فجاة) سيدي المعلم! سيدي المعلم..
- المعلم: لا يا شفيق. لا. لا تحاول التأثير على. فانا الاخــر لسـت اقـل صرامــة وتمسكا بالحق من معاليه (شفيق ينخذل) ولكن.. لا بـاس.. لا بـاس.. قل.. تكلم..
- شفيق: برقت في ذهني فكرة. يمكن ان تنقذنا كلينا مما أوقعنا فيه أنفسسنا.. او.. او.. أوقعنا فيه القدر (يتعنق بشفتيه. متلهفا) لقد وجدت، بعدما أمعنست الفكر واشغلت العقل. ان التضحية بمعلم، عظيم القسدر غزيسر العلسم، مثلك.. خسارة كبرى، لا تعوض..

المعلم: كأنى أشم رائحة مساومة.. و.

- شفيق: (مستعيدا نبرات المعلم) من ذكر المساومة او المتاجرة.. بالمبادئ.. خـــذ (يقدم له الشريط. المعلم يصعق. يهم بخطفه شفيق يماطله) يا تـــرى.. هل ثمة ضرورة للاحتفاظ بالأوراق التي..
- المعلم: لا. لا بالتأكيد (يعطيه الاوراق ويخطف الشريط يعطيه شريطا اخر) خــذ.. خذ هذا الشريط.. انه سليم لا غبار عليه. اه.. اه لا اكاد اصــدق ان الله قد رأف بحالنا وكتب لنا حياة جديدة (يتبادلان القبــل والتـهاني. مـن

الحقيبة تصدر اصوات غريبة) هش.. هش.. (يهرع اليـها. يضطـرب كثيرا) اه.. اه.. اوه.. لا..

شفيق: ماذا هناك سيدى المعلم؟

المعلم: التلاميذ يا شفيق.. مجاميع التلاميذ. تساخرت عليسهم وهم غاضبون. هانجون (يلطم وجهه) اه.. اه.. ماذا افعل.. انا منهك.. لا اقسوى على جر رجلي..

شفيق: امرهم ياتوا هنا.. إنا احمل عنك العبء

المعلم: انت؟ انهم بالعشرات.. بالمنات..

شفيق: ليكنوا بالالاف. ارجوك سيدي ارجوك..

المعلم: ومعاليه؟ اتراه يرضى .. ان ..

شفيق: بل يمتليء فخرا واعتزازا. بك.. انت اولا. فقد علمت واحسنت التعليم. وربيت واجدت التربية. وهيأت من تلامذتك الصغار. تلميذا لهذه المهمة الكبيرة.. هيا.. هيا.. يا سيدي..

المعلم: (في غاية الارتباك والحيرة).. يبدو.. كأنه الحل الوحيد. (مندفعا) لم لا..؟.. (يرسل اشاراته ويتكلم بلغة غريبة) انهم قادمون يا شدفيق.. لا تخذلني. لا تخيب املى فيك.. هيا.. هيا.. استعد.

شفيق: (في حالة غريبة) اه.. اه (يتلوى)

المعلم: ماذا دهاك..؟ انت ترتعد.

شفيق: بل ارقص فرحا. فاضت بي النشوة واخشى ان تقضي على قبلما التقي

المعلم: تماسك يا شفيق. تماسك وتوازن. انه يومك المنشود عدل هندامك (يعدل هندامه) هكذا.. هكذا.. جميل.. رائع.. هيا.. هيا.. ردد الدرس..

شفيق: (يساعده المعلم حتى يطغي عليه) بحثت القطة عن اللحم. لم تعثر القطه على اللحم. هجمت القطة على الفأر.. اويلاخ على الفأر.. (يكررانه مرات عديدة. مصحوبة بطقوس اللطم والضرب.. حتى يغلبهما الوجد.. وتصبح حركاتهما اشبه بحركات الدراويش في حلقات الذكهر. اصوات من الخارج. ضاجة. صاخبة، تردد الدرس نفسه. تقهترب) وصلوا. تلامذتي الصغار الاحبة وصلوا.. (يتراجع خانفا الى الوراء)

المعلم: انت تتراجع يا شفيق. تقدم. افتح لهم الباب. كن جديرا بالمهمــة الملقـاة على عاتقك.. برر الثقة التي منحتك اياها.. هيا.. (يدفعه الى الباب)

شفيق: (يفتح الباب، تتدافع وتتدفق الجموع. باعداد غفيرة، ذكور واناث. مرتدين سراويل قصيرة مخططة وقمصانا وقلنسوات من القماش نفسه. شـفيق يصعق للاعداد الهائلة. يرتبك.. يتلعثم) انا.. انا شفيق.. شفيق معلمكالجديد (لا أحد يحفل به. يتوجهون نحو المعلم، الذي يستقبلهم بالترحاب والابتسام وهم.. يقدمون له فروض الطاعة. دون ان يتوقفوا عن ترديد الدرس. يدفع الزخم البشري الذي لا ينقطع، شفيق الى الوراء)

صوت: (من الخارج. بعيد) معالى المفتش.. قادم

المعلم: آه.. معاليه قادم.. رددو يا تلاميذ.. رددوا.. بقوة. بحثست القطه عسن اللحم.. ( تزداد الاصوات صخبا وعنفا.. ترتج.. اركان البيست. تخسر جشفيقة فزعة)

شفيقة: ما هذا؟ زلزال؟ هل حدث زلزال (تصعقها المفاجأة. ترتد الى الداخل) اه يلا الهي. ما هذه المخلوقات الغريبة.

صوت: معاليه وصل. افسحوا الطريق. لا تلمسوه. ابتعاوا عن طريقه.

المفتش: (وهو رجل قميء مبتور الذراعين والساقين. فـــوق عربــة معوقيــن. يدفعها بعضهم. يخف المعلم لاستقباله. صوته اشبه بالزعيق) ما شـــاء الله..ما شاء الله! اكل هؤلاء.. تلامذتك. يا سيد رؤوف؟

المعلم: كلهم يا سيدي.. كلهم. وثمة اخرون عديدون.. مقبلون.. يا استاذ حنون

شفيق: (صوته من بين الجموع) انهم تلاميذي انا.. سيدي المفتش.. انهم..

شفيقة: (تدفع السرير. خارج الغرفة تشق طريقها بصعوبـــة بالغــة. مــن بيــن الجموع التي ما تزال تتدفق على البيــت. تمتلــيء الصالــة والغرفــة. والمطبخ. والطابق الثاني.. يضيق بهم المكان.. يتساقط بعضــهم علــى بعض) دعوني اخرج.. اه.. (تدفع السرير بقوة.. تصطدم بهم. توقعــهم ارضا.. تنجح في الخروج) نجونا.. هل انت بخير. يا عمى؟

المفتش: ما شاء الله.. ما شاء الله.. اللهم زد وبارك.. اللهم زد وبارك...

شفيقة: (صوتها من الخارج) هيا.. عمى.. هيا (تغلق الباب من الخارج)

المعلم: رددوا.. رددوا.. بكل قوتكم.. باعلى اصواتكم. بحثت القطة عن اللحم..

شفیق: اه.. دعونی ار معالیه.. اخبره بما جری.. اه.. اه (یتلاشی صوته)

المفتش: (يتنفس بصعوبة) هواء.. هواء.. افتحوا الباب.. افتحوا..

احدهم: (يحاول فتح الباب يعجز) الباب مغلق من الخارج..

المعلم: انها هي. الخاننة. خالته. اكسروا الباب. الحقوا. بهما. هي والعجوز.. بلباب. الحقوا بهما. هي والعجوز.. جدد.. جد شفيق وخالته

شفيق: لا. انا لا. انا منهما برىء.. انه.. هو.. الذى..

المعلم: بل.. انت. انت من هيأت لنا هذا القبر الجماعي اقضوا عليه. لا تدعوه يتنفس (يهجمون على شفيق ينهالون عليه ضربا)

المفتش: هـ.. هـ.. هو.. ا.. ء هواء. إنا اختنق. افعلوا.. شيئا. مــن اجلـي. انا.. اختنق.

المعلم: معاليه.. يختنق.. افعلوا شيئا (يحمله من فــوق العربــة. يضعــه فــوق الثلاجة..) سيدى أأنت بخير.. هل.. آ.

المفتش: (يختض من مكانه) آه.. آه.. انا.. انا.. اموت.. يا اولاد.. انا.. (يتحدك حركة عنيفة. يسقط على الارض..) اه.. آ.. (ينقطع صوته تماما) المعلم: (يصرخ) آه.. مات. معالى المفتش مات.. اكسروا الباب هدموا الحيطان.

قبلما نموت. كلنا. هنا. آه. قبلما. نمو ..ت.

[يتدافعون نحو الباب، كل يبغي انقاذ نفسه. فيتكومون على الباب.. بعضهم يسحق بعضا.. بعضهم يتساقط على البعض.. يلهثون.. متقطعي الانفاس. تغدو اصواتهم مثل مواء قطط.. توشك ان.. تموت. اصصوات متفرقة من هنا... وهناك.. ما تزال تردد بوهن وخور.. شديدين.. وبشكل متقطع..]

بحثت. القطة.. عن اللحم..

لم تعشر الق... طة.. على.. اللحم..

هجم... ت. الق... طه.. عا.. على.. ال

فأ.. ر، اویلاخ.. علی.. الــ. فــ. أر.. أو.. یلا.. خ.. أ.. و.. یلا.. خ.. علـی.. الــ. فأ..ر..

أويلاخ.. على.. الس.. أ.. ر..

[يظلم المسرح.. والمواء يستمر.. لفترة.. ثم يخمد..]

## سيأتي أحدهم(\*)

<sup>(\*)</sup> نشرت في مجلة ((الرواد))- العدد الاول- عام ٢٠٠٠- بغداد

## الشخصيات

- آمنة: سيدة في العقد السادس
- سمر: جارتها، في مثل عمرها
- سمير: حفيد سمر. في الثانية عشرة
- فرج: حمال في منتصف العقد الخامس
  - الام: سيدة في العقد الخامس
  - الابن: ابنها\_ معلم في العشرين
    - الشاب: دون الثلاثين

## إشارة:

تشكلت الخطوط الأولى لهذه المسرحية في ذهني؟ وأنا اقرأ قصسة ((منزل للبيع)) بيد أني لم أتوقف عند معطياتها ولم أتقيد بها. ولمن يهمه الأمر أشير إلى أن القصة منشورة في مجلة ((الثقافة الأجنبية)) العدد ٣/ ٥\_ ٥٩٠\_ بغداد تأليف بوريس ايكيموف. ترجمة: ناطق خلوصي

[أوائل الشتاء، نهار مشمس. الوقت قبيل الظهيرة، منزلان ريفيان يتسمان بالنظافة، وقدر من الجمال، لاسيما الأول، الذي يحتل ثلث المسرح. تظهر منع غرفتان أماميتان بنوافذ عريضة، يمكن عبرها متابعة ما يجري في الداخل، يفصل بينهما باب المدخل بعمق مناسب، تنهض على جانبيه دكتان مفروشتان تصلحان للجلوس.

من البيت الثاني، يظهر جزء صغير فقط.

امام البيتين فسحة مشتركة من الارض؟، ينصفها سياج واطيء، تتوسيطه فتحة للعبور، بضعة حبال معلقة في فضاء المسرح.

من البيت الاول تخرج (امنة) وهي سيدة في الستين، تسحب كيساً مليئاً للخضر (كرفس، رشاد، بصل. الخ) تنادى على جارتها في البيت الثاني..]

امنة: سمر.. سمر.. هلا ساعدتني يا اختى!

سمر: حالاً.. حالاً.. يا أمنة (تخرج.. مقبلة نحوها. وهي سيدة في مثل عمرها).

امنة: (تتقابلان على حمل الكيس) اما زال سمير .. يكتب .. ؟

سمر: ما زال يكتب ويشطب. بعيد ويصقل. كانه مقبل على مسابقة عالمية..

امنة: يا عيني!!

سمر: حملك اليوم تقيل يا امنة.

آمنة: لم احصد طيلة الايام الماضية. الامطار احالت الحقل السبي بركة. الازرق

ليس بعيدا. لقد ربطته قرب الساقية. قولي يا الله.. (تحمالان الكيس. تغيبان هنيهة تعودان) سيتأخر الولد عن المدرسة (تنادي) سمير.. الم تنته يا ولدي؟

سمير: (صوته من الداخل) لحظة .. ياجدتي .. لحظة . ريثما يجف الحبر .

سمر: هو هكذا.. بطيء في كل شيء...

آمنة: بل هو، طال عمره، متأن في عمله ودقيق (ثم) دقانق..اغير ملابسي (تدخل بيتها، سمر تمسح حبال الغسيل، يخرج سمير وهيو صبي في الثانية عشرة من العمر يحمل مجموعة اوراق، يقفز من فوق السياج).

سمير: (يعرض الاورق امام جدته) انظري جدتي.. انظري.. اليس خطي جميلا؟

سمر: الله !! جميل . جميل جداً.

سمير: طبعاً.. و.. وفق قواعد الخط، بكل دقة واتقان. انا خطاط وفنان.. خطاط وفنان.. خطاط وفنان.. كما يقول المعلم..

سمر: خطاط وفنان (ثم بحزن) ولكن لو اوليت دروسك بعض الاهتمام ايضا.

سمير: لست سيناً في دروسي صحيح اني لست متفوقاً جدا. ولكني لست ردينا... جدا.. ايضا درجاتي فوق الستين.. وفي اللغة.. سبعون.

سمر: والرياضيات؟

سمير: لا احبها، باجدتي. تسبب لي الصداع.. اموت منها..

سمر: غلط، يا ولدي، غلط، من لا يحب شيناً لا يتعلمه..

سمير: (مغيرا الحديث) اين الجدة امنة؟ الا ترى.. ما كتبت لها..

سمر: سترى.. سترى، ستعجب به، فانت خطاط ماهر..

سمير: صحيح جدتى؟ صحيح؟.. هل انا كذلك؟

سمر: اليس ذلك ما تردده ليل نهار؟ (تضحك) ما ادراني انا..!

سمير: وجدتي امنة ايضا.. لا تعرف شيئا عن الخط وفنونه.. مع انها تشبعني دائماً.

سمر: هي.. تحبك..

سمير: وانا ايضا احبها. احبها كثيرا (ثم) ولكني صرت. لا احبها كثيرا... حدا.

سمر: ولماذا يا ولدي؟ لماذا لم تعد تحبها؟

سمير: لانها تفارقنا.. وإنا اريدها أن لا تفارقني ..

سمر: في الحياة أشياء كثيرة تحدث.. ونحن لا نريدها - ينبغي ان نعود أنفسنا على تحملها.

سمير: ولكن ما معنى ذهابها إلى المدينة؟ هل المدينة احسن منا؟

سمر: شرعت تضيق بالحياة هنا، ولا سيما بعد وفاة زوجها ورحيل ابنها..

سمير: غلط. اكبر غلط- ما كان ينبغي أن يتركها ابنها.. ابنها... ابسد.. أنا.. أنا.. لا أفارقك أبدا.. مهما كبرت.. حتى إذا صرت معلماً.. لـسن أتركسك أبدا..

سمر: آه.. حبيبي (تحتضنه) أخشى ما أخشاه.. أن اضطر أنا السبى تركك ذات يوم.

سمير: لا.. لا تفعلي يا جدتي.. أرجوك.. (يلتصق بها).

سمر: (كمن تخاطب نفسها) من يدري ماذا يخفي القدر من مفاجآت. لقد أخدنت السنوات تقوض بنائي.. وصحتى لم تعد.. على ما يرام..

سمير: ولكن أين تذهبين؟ هل لك أنت الأخرى ابن في المدينسة. تستركيني مسن احله.

سمر: لا.. يا ولدي.. لا- ليس لى سواك.. لم يعد لى أحسد سسواك.. ومسوى

جدك.

سمير: أن أدعك تذهبين إلى أي مكان.. أتبعك أينما تذهبين..

سمر: أوه.. لا.. لا. يا حبيبي لا.. لا تقل ذلك أرجوك.. أنت يجب أن تبقى يجب أن تحيا وتعيش.. طويلاً.. إلى... ما.. شاء الله.

سمير: ولكن كيف؟ كيف أعيش؟ كيف أحيا؟ إذا كان الكل يفارقني. أنت.. والجدة آمنة..و..

سمر: آه.. يا ولدي الحبيب، تعسالي. قطع الله لساني الذي قسادني إلى هذا الحديث المؤلم. لا.. يا ولدي.. لا.. لا.. أحد يفارقك.. لن أفسارقك.. ما دمت حية... أبدا..أبدا..

سمير: والجدة آمنة ايضا.. يجب ان لا تفارقنا

سمر: الجدة آمنة، حالها مختلف، أن لها ابناً في المدينة، وهي ترغب في العيش معه..

لا يحق لنا أن نقف أمام رغبات أحد. حتى وان كان ذلك يؤلمنا.

سمير: ولكن..

سمر: نحن نحب آمنة.. وينبغي أن نرجو لها كل ما سيسعدها.. (بحسرة) هكذا هي الدنيا.. يا ولدى، لقاء.. وفراق..

سمير: ولقاء؟ ولقاء أيضا؟ أليس كذلك .. يا جدتي؟

سمر: إذا شاء الله.. يا ولدى.. إذا شاء الله.

سمير: إذن سألتقى ذات يوم.. بأمي.. وأبي.. (تهم أن تتكلم. يختنق صوتها بالدموع) جدتي.. أتبكين؟ ها فارقاني إلى الأبد.. كما يقول الأولاد؟ لن التقى بهما.. أبدا..

سمر: اه.. ولدي ... ارحمني .. ارحمني ..

- سمير: حسنا.. حسنا.. لا تبكي.. يا جدتي.. فقط.. لا تفارقيني.. أنت لا تفارقيني أنا.. لا أطبق.. فراقاً.. جديدا...
  - سمر: كفاك.. يا سمير.. كفاك.. أرجوك.. لا أحد.. يفارقك.. لا أحد..
- آمنة: (داخلة بملابس أخرى) عفوا.. لقد تأخرت.. ما هذا يا سمر عمر الني المدني بجرى التبكين الماذا.. المدني ماذا حدث؟
  - سمیر: بسببك یا جدتی.. بسببك...
  - آمنة: بسببي؟ بسببي انا.. (تلطم وجهها) لماذا؟ ماذا فعلت..
- سمير: بسببك.. وبسبب آبي وامي.. وكل الذين يفارقوننا ولا يرجعون. انا ايضاً.. سوف ابكي.. اذا..
- آمنة: يا حبيبي. لا. انت بالذات لا ينبغي ان تبكي وعسى ان لا تبكي ابد. ان قلبي يتمزق. اذ ارى دمعة تسفحها من اجلى..
- سمير: (يتمسح بها) اذن لا تمزقي قلبك.. أقول.. أقسول.. لا تسسافري.. كسي لا يتمزق قلبك..
- آمنة: (بحزن) هو يتمزق في كل الاحوال. ان بقيت هنا تمزق علي مسن هناك. وان رحلت تمزق على من هنا.. اه.. اه.. يا عذابي..
- سمر: أعانك الله على ما فيه الخير.. يا أختى (ثم) سمير.. هل نسيت أوراقـــك.. ألا تريها لجدتك (لامنة) لقد كتبها.. بأجمل خط..
  - امنة: (تتأملها) الله! سلمت اناملك.. تعال نلصق واحدة منها على الباب.
    - سمر: (بصورة عفوية) لو تدعين ذلك.. لما بعد عودتنا من السوق.
      - امنة: (تتوقف) ها؟.. ولماذا يا اختى؟
- سمر: (ترتبك لا يأتيها الجواب سريعاً) آ.. آ.. آ.. اخشى ان يأتي احدهم ولا يرى احداً.

امنة: ها؟ ليكن.. ليكن كما تشاءين.

سمير: بينما تبيعان انتما الخضر.. املأ انا الشوارع والمحلات.. بها

آمنة: بارك الله فيك.. هيا.. هيا.. بنا...

سمير: جدتى آمنة.. هل تسمحين لى بركوب الازرق..

آمنة: طبعاً، يا ولدى طبعاً.. وسأجلسك بنفسى على ظهره..

سمر: حمل الحيوان اليوم تقيل.. واخشى.

امنة: الازرق اقوى من الحصان.. ولن يضيره هذا العصفور على ظهره (يخرجون)

سمير: (صوته من خارج المسرح) هه جا يا ازرق هه جا. هيا يا حصان هيا (وضحكات من المرأتين.. ثم تبتعد الاصوات.. حتى تتلاشى).

(من بعيد يقبل رجل على مشارف السبعين يجر بنفسه عربة من النوع الذي تجره الدواب عادة، بصعوبة بالغة، فوقها حمل مغطى. يتوقف امام بيت امنة، يسترد انفاسه متعباً، رازحاً تحت هم ثقيل يطرق البساب. لا جواب يعيد الطرق. لا جواب..).

الرجل: امنة.. امنة.. هلا اعرتني الحمار بعض الوقت. لقد انهارت قواي. لسست قادراً على جر العربة (يجلس على الدكة، يلف سيجارة) امنة.. ياآمنة. اين انت يا ابنة العم (ينهض، يعبر السياج) اتكون عند سمر (يطرق الباب، لا جواب) ما هذا؟ لا أحد هنا.. أيضا؟ أين ذهب الجميع؟ انه حظك.. حظك الأسود يا فرج... لو ذهبت إلى الشط... لوجدته يابساً وعدت ظمآنا.. (يعود نحو عربته، يرى على الأرض، مسحاة ومعولاً. يلتقطها يضعها فوق العربة) هيا.. هيا.. سأجرك بنفسي بدل الأزرق.. ذلك قدري.. لأر ماذا بوسعى أن افعل.. لا احسب ان بوسعى فعل الكثير.. ولكن يتوجب

على ان أحاول.. وعسى الله ان يرأف بحالي ويبعث الي.. من يساعدني (يسحب العربة بعناء يواصل سيره، يختفي خلف البيت)

(بعد مدة مناسبة، تعود المرأتان حاملتين ما تبضعت... وهما تواصلان حديثهما).

آمنة: ليلة أمس وفي لحظة تأمل لمجمل حياتي، بعد وفاة زوجي ورحيال ابني انبثقت الفكرة في ذهني.. ها قد بلغت السنين يا آمنة.. هد العمل في الحقل قواك.. وقد آن لك أن تركني إلى الراحة، وتقضي بقية أيامك إلى جانب ابنك، في البداية رددتها عن نفسي.. ولكنها ظلت تلح على.. فرحت أقاومها.. غير أنها لم تكف عني.. مع تكثف احساسي بالوحدة والفراغ.. ضعفت أمامها.. واستسلمت لها ووجدتني مع الصباح الباكر أتخذ قراري ببيع البيت والرحيل.. إلى المدينة.

سمر: هكذا.. بهذه السرعة، دون تصميم.. سابق.. ولا حتى تخطيط..

آمنة: تصميم؟ تخطيط؟ لم؟ هل انا ذاهبة إلى القمر؟ انا اذهب إلى ولدي..

سمر: ومع هذا.. من المناسب والأفضل.. ان..

امنة: (تقاطعها) الولد هناك بحاجة الي.. وكذلك الطفلة.. تعرفين انهما موظفان.. وليس ثمة من يعتني بالصغيرة.

سمر: أليست حماته معهما- في البيت.

آمنة: من؟ ناهدة؟ تلك المرأة المتصابية؟ ان النهار كله لا يكفيها للعناية بنفسها. هل تجد وقتاً للعناية بحفيدتي.؟ لا.. لا..لا علي.. ان اعتني بها بنفسي..

سمر: نحن نرجو لك السعادة أينما تكونين.. وان كان فراقك يعز علينا وسوف يؤلمنا.. ويترك في قلوبنا.. فراغاً.. كبيراً.. ولكن تهمنا.. سعادتك بالدرجة الاولى غير أنى يا آمنة.. (تسكت).

امنة: ماذا هناك؟ هل من امر؟ قولى.. لا تترددى.. يا سمر..

سمر: يا أختى يا آمنة.. أخشى ان لا يطيقوك.. هناك... ويضيقوا بك.

امنة: من؟ من لا يطيقني؟ ابني؟.. ؟ ابني لا يطيقني.. ويضيق بي؟ بي انا امه؟ مستحيل مستحيل انت واهمة.. اسمحي لي اقل لك انك واهمة..

سمر: ارجو من كل قلبي ان اكون كذلك..

امنة: لم تقولين ذلك يا سمر؟ هل تعرفين شيئاً؟ هل سمعت شيئاً؟

سمر: لا. لا.. وحقك يا امنة. لو كنت قد عرفت او سمعت.. هل كنت اخفى عنك.

ولكن اولاد هذا الزمان نزقون طائشون لا يطيقون احدا.. يضجرون من انوفهم.

امنة: كمال.. ليس من ذلك النوع. كمولى وردة حنون ليس مثل غيره..

سمر: ولكن كمولي الحنون هذا.. لم يزرك منذ وفاة زوجك، مرة واحدة.

امنة: انها الوظيفة يا أختى، الوظيفة شديدة، لا يمنحونه.. اجازة..

سمر: سحقا لوظيفة تمنع الابن من زيارة امه طيلة خمس سنوات.

امنة: ما العمل. با أختى .. الحكومة الحكومة .. صعبة .. قاسية ...

سمر: الحكومة.. ام هو الذي...

آمنة: الحكومة... الحكومة (ثم) وقد خابرني بنفسه واوضح كل شـــيء (سـمر تبدي علامة عدم اقتناع) ما الذي تريدين ان تقولي يا أختي... يا ســمر.. هل اقضى حياتى كلها بعيدة عن ولدي؟

سمر: لا . . لا . . يا آمنة . . كل ما أريد ان اقوله . . امنحي نفسك بعص الوقت . . . فكرى بروية ، قبلما . .

امنة: أرجوك.. اعرف ان حبك لي وحرصك علي.. يحملانك على بعض الظنون.. او الشكوك.. بكمال و..

سمر: انا؟

اهنة: ولكن اطمئني يا أختي.. اطمئني.. انه لا يستطيع منعي من زيارتك.. اعدك ان ازورك كل يوم جمعة، حين يكون كمال وزوجته في البيت. واليوم الذي لا استطيع زيارتك لاي سبب كان، اخابرك ولـــهذا السبب ساترك لـك التليفون.. لا اعطيه لاي كان.. تاكدي. سازورك واخابرك ولا انساك. لا انساك ابدا.. لا انت ولا زوجك الطيب ولا سمورى.. الخطاط الحباب..

سمر: اعرف.. يا آمنة.. اعرف- كم انت وفية ومخلصية.. ان علاقة عمرها نصف قرن من الزمن.. من العشرة الطيبة والمحبة الصافية. لا يمكن لاي منا.. ان تنساها.

امنة: اذن ماذا هناك.. يا سمر.. يا أختى.. ماذا هناك؟ قولى.. بصراحة..

سعر: لا ادري لماذا.. انقبضت روحي للفكرة.. شرعت اتوجس خيفة.. من.. من (ثم منفجرة) يا آمنة.. ان قلبي يحدثني.

امنة: (تقاطعها بسرعة وانفعال) لا.. ارجوك.. لا.. دعي حديث قلبك.. جانباً. أنا اخشاه.. أخشاه بكل جوانحي.. (بحزن) ما زلت أتذكر، قبل عشر سنوات، حين تعلقت بابنك وزوجته.. تمنعينهما من السسفر.. وتقوليسن ان قلبي يحدثني..

سمر: ولكنهما لم يصغيا إلى (تدمع عيناها) سافرا.. ولم يعودا.. آه.. أه

آمنة: احمدي ربك انك خطفت منهما سمير.. فأنقذته مما حل بهما..

سيمر: الله.. هو الذي أنقده..

آمنة: آمنت بالله.. ولكن لكل شيء سبباً وقد كنت السبب في نجاته.

سمر: وكان يمكن ان اكون سبباً في نجاتهما ايضا. لو اصغيا للي.. اه ولكن مسا الجدوى من التحسر على ما فات.. والندم على ما قد وقع (تمسح دموعها)

امنة.. لماذا لا تذهبين إلى ابنك في زيارة مؤفتة. تمكثين عنده.. بضعة ايام.. ثم يتبين الامر بصورة نهائية..

امنة: لا.. يا سمر.. لا.. لقد عزمت.. فلا تتبطى عزمى.. ارجوك..

سمر: ليكن.. ليكن.. وعسى الله أن يحقق لك ما تريدين. (يدخل سمير).

سمير: (بمرح) لقد ألصقت الإعلان في كل مكان.. على طول الطريق..

آمنة: أرجو أن لا تكون قد نسيت حصة البيت.

سمير: بل أبقيت اكثر من خمس نسخ.. هل أستطيع الاحتفاظ ببعضها يا جدتي.

سمر: وماذا تفعل بها؟ هل تلصقها على لوحة الإعلانات في المدرسة..

سمير: لا.. اعرضها على مدرس الخط ..

امنة: لك ذلك يا ولدي.. وسيفرح بها ويتني عليك كل الثناء.. (ينهمكان في لصق الإعلان على الباب) الله.. جميسل.. جميسل جسدا.. سينجذب النساس.. زرافات... زرافات...

سمير: (يقرأ مشيراً على الكلمات بإصبعه) دار للبيع تتوفسر فيها كسل أسباب الراحة..

آمنة: رائع.. يا سمير.. ولكن قل لي.. أسباب الراحة هذه من أين جنست بها.؟

سمير: (ضاحكا) من إعلان وجدته على باب فندق في كركوك..

سمر: تعال يا سمير تعال يا ولدي.. تناول لقمة.. قبل ان تذهب إلى المدرســـة.. وتأخذ إلى جدك غداءه..

آمنة: هيا.. يا ولدي.. هيا.. وألا تأخرت.. (يدخلان البيت. ترنو خلفهما بمحبـة) ليحفظكما الله.. من كل مكروه (تدخل بيتها. تعود حاملـة عـدة حياكـة.. ونظارة طبية. تجلس على الدكة.. تحت أشعة الشمس. تحوك) قاسية هـى

الوحدة يا أختى يا سمر. قاسية ووحشية إلى حد اللامعقول. من المستحيل أن أجعك تدركين مدى وحشيتها ولا إنسانيتها. فأنت والحمد لله لك زوجك بملاً فراغ لباليك. ولك عصفورك بؤنسك في النهار. قرت بهما عبناك. وأنا وحدى، لا أحد لي. وحدى اسقى حقل الخضر، أنظفه.. ازرع.. احصد.. ابيع المحصولات، على الأرصفة.. على البيوت على أصحاب الدكاكين... كل ذلك جبد.. لسب شاكية منه ولا متذمرة. بــل علـي العكـس.. فأنــه يريحني.. إذ يملأ فراغى ويمنحني ما يوفر لــى عيشاً كريما.. ولكنه بمجموعه.. لا يستغرق سوى نصف النهار.. ويبقى ثمة النصف الأخــر.. و.. والليل.. ليل الشتاء الطويل الذي يبدو بلا نهاية، استيقظ، أو بالأحرى أفز من النوم، في منتصفه. وكل عضو من أعضاء جسمي بنن. فقد عصره ألم المفاصل والعظام في معصرته الرهبية مثل مربض أجربت له عملية.. جراحية كبرى. فنام بالرغم من أوجاعه، بسحر المخدر. تــم.. زال عنه تأثيره. فتدفقت دفعة واحدة، كل الألام والأوجاع التي كانت مغيية حتى ذلك الوقت.. تنهشه.. تمزقه وشرع ينزف دما غير مرئسي.. يسيل من جروح مقشرة.. وبات من المستحيل أن يجد إلى الراحة سبيلا.. فالنوم قد جافاه والمخدر قد فارقه.. فغدا فريسه مفتتة بين أنياب الألم ومخالسه الدامية.. لا يجد دواء يخفف عنه ولا أحدا.. يهدئه.. آه.. (ترفع نظارتها. تمسح دموعها) تلك حالى.. يا سمر ..بعيض حالى.. يا أختى.. فيلا تلوميني.. كل ليلة تحاصرني أفكار مجنونة، غريبة عجيبة، لا ادري مـــن اين تنبثق.. تتقاذفني أمواجها من شاطئ إلى شاطئ.. تصفعني الشهواطئ بلا رحمة، تلطمني السواحل بلا شفقة. مثل سفينة، تانهة، تمزقت أشرعتها وغادرها ربانها .. وتركت وحيدة ، تركلها الزوابع .. والاعاصير . .

دون أن تقضى عليها.. وتخلصها من هذا التردد المروع بين ضفتى الموت والحياة. اقبع وحدى فوق صفحة البحر. اقصد فسوق السرير، الصلب، البارد، يفترسني البرد وينخرني الخوف، وفي عملية بحت وهمي عين الدفء الإنساني والامان الروحي.. استحضر كل أحبتي ومعارفي الاقربيسن والأبعدين انفخ الحياة في زوجي واوقظه من رقاده الابدى في القبر. اسرق ابني من نومه الهانيء في احضان زوجته. استحضرك انت. اجل يا سمر.. يارفيقة عمرى.. اخرجك من دفء احلامك. وحتى فسرج.. لا ينجسو مسن ازعاجي واقلاقي راحته.. أه لكم يكون الأسان الوحيه انانيها. وأحهادي التفكير. (تمسح دمعتها) وتطول سلسلة الاحبة والمعارف. ولكنها تنتهي.. سرعان ما تنتهي، بالرغم من طولها.. فأي واحد منكم لا يمكيت عندي سوى دقائق. لا بنقذني من ليل وحدتي الموحش الا هنيسهات تُسم يغيسب ويتركني لفراغ الليل الطويل، المزروع بالقلق والارق. وسيول الافكار المتدفقة. والتهويمات الجارفة.. (تمسح دموعها) لا تلوميني.. يا سسمر.. اذ الوذ بابني.. فلم يعد لي سواه يخلصني.. مما اعساني.. اعسرف انسه لا يتفرغ لى. وقد لا اتمكن من رؤيته والجلوس معه ألا لماما. ولكن يكفى ان اعيش في بيت تتردد فيه أنفاس ابني وكنتي وحفيدتي.. أنها.. إنها هـواء حياتي وذلك حسبي. (تتوقف كمن تواجه هاجسا داخليا) و.. ولكن ماذا لـو صدقت ظنون سمر.. وضاقوا ذرعا بي. هناك. هو او زوجته او حماته.. لا سيما بعدما أكون قد أحرقت كل السفن ورائى كما يقال.. اد... يا الهي.. ان ذلك لقمين بان أموت ألف مرة.. قبل ان أواجهة مرة واحدة (وقفة) لعله يحسن بي أن اذهب إليهم أولا امكث لديهم بعض الوقت، كمسا تقسول سمر، أتحسس الحالة.. أجس النبض.. قبل ان.. لا.. لا. لا أطيق ســوء

معاملتهم لي.. ولا.. حتى استقبالهم لي ببرود.. او.. عدم احتفائهم كما ينبغي. انه لاهون على ان اقتل نفسي من ان أتلقى إهائة كتلك واسكت. (تفكر) اجل.. اجل.. من الأفضل ان أتأكد.. من كل شيء قبل أن أخطو أية خطوة (تضع عدة الحياكة ونظارتها جانبا تدخل غرفتها يمكن رؤيتها من خلال النافذة.. وهي ترفع سماعة التلفون (يخرج سمير من البيت الثاني. حاملا على ظهره حقيبة مدرسية. يقضم لفة طعامه يقفز السياج. يقف قبالة الاعلان. يتأمله..).

سمير: ما كان ينبغي ان اكتبه بهذا القدر من الجمال. كي.. لا يجذب اليه احدا. بل.. بل.. ما كان ينبغي ان اكتبه اصلا.. حتى لا يأتي احد.. ويحرمنا.. منها. ولكنني احب جدتي.. امنة.. ولا استطيع ان ارفض لها طلبا.. ابدا (يستدير ليذهب. تخرج سمر من البيت.. حاملة قدرا صغيرة..).

سمر: سمير.. ما هذا يا سمير؟ الا تأخذ الطعام.. لجدك؟

سمير: (يعود مسرعاً) نسبت جدتى.. لقد نسبت.. (باخذها منها).

سمر: عد من المدرسة إلى البيت مباشرة.. لا تشغل نفسك هذا وهناك.. لتأخذ العشاء قبل حلول الظلام.

سمير: العشاء ايضا؟ الا يعود إلى البيت الليلة..

سمر: الليلة نوبة خفارته في المعمل.. لا تنس يا ولدى والا غضب عليك جدك.

سمير: حسنا جدتي.. حسنا (يستدير ليغادر. يتوقف امام الاعلان) اليس جميلا..

سمر: (مداعبة) ما هو؟

سمير: الخط.. خطى..

سمر: جميل.. جميل جدا.. (ثم) الم اقل لك ذلك؟

سمير: بلى .. بلى .. ولكنى نسيت .. أنا كثير النسيان ..

سمر: نسيت حقاً؟ ام الله لا تشبع من الإطراء (سمير يضحك) ولكن يبقى ثمة الأجمل.

سمير: الأجمل؟ اجمل من خطى؟ مستحيل....

سمر: ولماذا مستحيل؟ الست اجمل من خطك (يضحك) تعالى. تعالى. ايها الخططط الجميل.. اعطني قبلة.. قبل ان تذهب..

سمير: اسرعي يا جدتي. ليس لدي الكثير من الوقت اضبعه.. في القبل (يضحكان في الغرفة تضع امنة السماعة ترفع ثوبها إلى عينها).

سمر: والان طر ايها العصفور إلى عشك قبل ان يدق الجرس. (تعود.. تتوقف) سمير هل نزعت ملابسك الوسخة؟

سمير: (صوته من الخارج) اجل.. يا جدتي.. تركتها فوق الفراش.

امنة: (خارجة دامعة العينين.. في حالة بانسة) سـ... سمـ... سمر...

سمر: (تتوقف) امنة؟ امنة؟ (تلتفت نحوها) اه.. يا الهي! ماذا بك؟ ماذا جرى لك؟ (تسرع نحوها قافزة فوق السياج) ما الذي حدث.. اخبريني..

امنة: و.. و.. مثلما توقعت (تختنق بالدموع) نماماً.. مثلما.. توقعت..

سمر: مثلما توقعت؟ توقعت ماذا؟

امنة: إنه لا يريدني.. وو .. ولدي الوحيد.. لا يريدني..

سمر: أه.. تعساً لي.. تعساً وسحقاً.. لي..

أمنة: لك؟ وما ذنبك انت؟

سمر: لأنى بومة.. امرأة مشؤومة.. كلى شؤم. ما توقعت سوءا الا.. وقع..

امنة: بل أنت امرأة صالحة.. بعيدة النظر.. ماذا كان يحدث لي لو بعست البيس وتوجهت إلى بيتى الثاني زبيت ولدي الوحيد، مفعمة بامل اللقاء معسه. محلقة باجنحة الشوق واللهفة لاحتضان حفيدتي ومعانقة كنتي.. فاذا بسا

يغلق الباب بوجهي و . . (تخفى وجهها باكية)

سمر: بيتك الثاني هو بيتي انا.. يا آمنة.. بل ان مسكنك هو قلبي وروحي يسا اختى (تعانقها.. تقبلها)

امنة: (تبكي) انه.. انه.. ينصحني.. بالبقاء.. هنا.

سمر: (بفرح) عظيم.. اذن لن تبيعى البيت.

امنة: بل.، ابيعه..

سمر: (مصعوقة) نـ.. نعم..؟

امنة: كما شمعت يا اختى .. ابيعه .. يتحتم على ان ابيعه .

سمر: كيف.؟ لماذا؟

امنة: (بمرارة)هو.. يأمرني ببيعه..

سمر: (بدهشة) يأمرك..

امنة: وباشد الوان الالحاح والاصرار.

سمر: ارفضى.. لا تطبعيه..

أمنة: (بضعف شديد) لا.. لا استطيع

سمر: ماذا تعنين لا استطيع؟ لا بد ان ترفضى.

امنة: انه.. انه.. في حاجة ماسة إلى.. ثمنه..

سمر: آها.. ها هي الحكاية.. اذن.

امنة: ما كادت كلمة البيع تطرق اذنه.. حتى تعلق بها بكل جوارحه. واغلق عليه ذهنه.. مهملا كل ما عداها.. كأن هبة من السماء هبطت عليه.. دون توقع ولا رجاء..

سمر: و.. وانت؟

المنة: انا؟.. ماذا بي؟

سمر: ابن تذهبين؟ هل يلقى بك في الشارع؟ كمولي الحنون هذا!!

امنة: (بحزن) يبدو انه ارحم من ان يفعل ذلك.. بامه ..

سمر: إذن سيشتري .. او يستأجر مسكنا لامه، قريبا منه ..

أمنة: لم يعد بشيء من هذا القبيل.

سمر: هاه؟ وماذا قال؟ ينتزعك من بيتك ولا يضمن لك أي مسكن؟ أي بديل؟

آمنة: (كالغائبة عن الوعي) يضمن...

سمر: الحمد لله ١٠٠ أين؟

آمنة: (بنفس الحالة) في .. بيتي ..

سمر: (يتصاعد انفعالها) في . . في بيتك؟ هنا؟ تقصدين . . هذا البيت؟

آمنة: اجل..

سمر: اجل؟ تقولين اجل؟ كيف؟ انا لا افهم؟ لا افهم شيئا البتة..

آمنة: يقول احتفظي بغرفتك واخصميها من التمن الاجمالي.

سمر: يا له من ابن بار . . من النمن الإجمالي ها؟ أي كرم . . هذا . أي كرم؟

امنة: ذلك ما يقوله..

سمر: ولكن ذلك محض هراء .. لا احد يشتري بيتاً بهذه الوصفة الشاذة ..

امنة: (باستسلام) على ان احاول.. على ان اجرب... حظي..

سمر: تحاولين ماذا؟ تجربين ماذا؟ أي حظ ذلك السذي تجربينه؟ ولمساذا ومسن اجل... من؟

امنة: من اجل ابني.. وي!! انه ابني.. ابني الوحيد.. وهو في ضنك شديد يسرزح تحت ضائقة خانقة.. لقد كان يحدثني والدموع تنهمر مسن عينيسه.. هسل اتركه بشحذ؟ هل ادعه يستعطى هذا.. ويسأل ذاك؟

سمر: اسمعى يا أمنة - ليس من حقي أن أتدخل بينك وبين ابنك.. فأنت حسرة..

ولكن لو كان لى ابن بهذا القدر من العقوق... لنبذته..

امنة: وى!! تنبذين ابنك؟ ما هذا الكلام.. يا سمر؟

سمر: وذلك أخف.. عقاب.. وارحم جزاء...

امنة: سامحك الله.. يا اختى.. سامحك الله...

سمر: (تنهض باتفعال شديد) او ووه، لو لم تكوني بهذا القدر اللامعقول من.. من الطبية..

امنة: إلى .. اين؟

سمر: الماء فوق النار.. يفور (تدخل بيتها).

امنة: ما اهون عليك ان تقولي ذلك يا سمر.. ما دام كمال ليس ابنك.. لم تكتوى بالام حمله... ولا احترقت بنيران مخاضاته ووضعه... لو كان ابنك اكنت تقوين على هجره، ناهيك عن نبذه!! (تحوك) انه لا يريدني معه.. ان ذلك ليحز في نفسي كالسكين ... ويغص في حلقي.. بل. بل ويشق في كيدي جرحاً.. لن يندمل.. حسناً.. ثم ماذا؟ هل يتوجب على الا احبه؟ ان اكرهـه؟ وهل من أم يعرف قلبها كراهية وليدها؟ تسم.. تسم.. أي ام تنتظر ثمنا لحبها.. او جزاء من فلذة كبدها؟ لا.. لا يا سحمر... لا استطيع أن أرى ابنى يغرق تحت الديون، بختنق. واقف اتفرج عليه ان قلبي ينفطر علي حاله. سأساعده بكل ما املك.. ببيع البيت وحاجات البيت. ولو اضطررت ان ابيع نفسي في سبيله لما ترددت. ان.. ان زوجته حامل وهسي بحاجسة إلى تغذية جيدة واطباء ومستشفيات وادوية. وكل ذلك يتطلب اموالا طائلة. ثم.. ثم.. ان زوجي عاش ومات هنا. في هذا البيت. ما تزال انفاسه تمـــلأ ارجاءه. وما تزال جدرانه تردد صدى ضحكاته وسعاله وصوته.. ليسس هينا على مغادرة ذكرياتي واطفاء ايامي، والانسلاخ عن تاريخي. وسمر

نفسها وزوجها الطيب والعصفور النطاط. و.. وثمــة... فـرج.. فـرج.. فرج، الذي يتفقد احوالي دائماً.. ويسأل عني باستمرار.. و... وزوجتــه الحنون... شفاها الله. كل هؤلاء باتوا اجزاء حية منسي لا اقــوى علــى بترها. (تتوقف) لقد.. لقد تعبت من الجلوس ساعات على الارصفــة ابيــع الخضر. او التردد على اصحاب الدكاكين. سأبيع الحقل مع البيــت وابيــع الازرق ايضا... اذ لا.. لااعود بحاجة اليه.. واخلص من اطعامه والعنايــة به. او سأعطيه لفرج.. الذي طالما رغب فيه. لا سيما بعدما نفقت اتانــه. انه رجل طيب وقد ارهقه جر العربة الثقيلة وهد كيانه (تتوقــف) و.. واذا تعذر البيع.. او تأخر؟ لا بد ان افعل شيئاً (تنهض) سأبعث له من مدخراتي ما يعينه، حتى ذلك الحين (تدخل غرفتها. تتناول صندوق مدخراتــها مــن خزانة ملابسها. تعد محتوياته.. تضعه جانباً. تختفي داخل البيت).

الابن: اذن.. فهذا هو البيت. انه لا يبدو سيئاً اليس كذلك؟

الام: مظهره من الخارج مقبول (تتأمله) انه على العموم مناسب.

الابن: ولا يبعد كثيرا عن المدرسة. يمكنني قطع المسافة مشيا

الام: ارجو ان يكون ثمنه مناسبا (تطرق الباب) يتبقى لنا قدر من المال نشـــتري قطعة ارض زراعية. نزرعها..

الابن: دائماً ترهقين نفسك. كأن الله لم يخلقك الاللتعب.

ألام: لا أحد يهوى التعب.. يا ولدي.. ولكنها الحاجة..

الابن: لقد عملت وتعبت طيلة سنوات الدراسة. بما فيه الكفاية وفوق الطاقـــة... الان قد تخرجت وتوظفت وآن لك ان ترتاحي.

الام: ارتاح حقاً حين أراك قد كونت نفسك. تزوجت وانجبت.. و.. الحياة صعبة يا

ولدي.. وتزداد صعوبة كل يوم. أين هؤلاء؟ ماذا حل بهم؟ (تطرق الباب ثانية) أما من أحد؟

امنة: (صوتها من الداخل) انا قادمة (تخرج ببشاشة) مرحباً بك سيدتي مرحباً بك. ولدى..

الام: مساء الخير سيدتى .. جننا من اجل البيت. وارجو ان لا نكون قد تأخرنا.

امنة: انتما اول القادمين. مرحبا بكما. كنت اعد لنفسي قدح شاي.. ارجو ان تشاركاني تفضلا.. تفضلا (وتشير اليهما بالدخول).

الام: شكرا سيدتى .. اننا في الواقع ..

امنة: ارجوكما.. الشاي جاهز، تفضلا. ام.. ام تفضلان تناوله هنا، في دفء الشمس... لحظة – لحظة واحدة (تدخل)

الابن: انها.. امرأة طيبة..

الام: عسى ان يكون الثمن الذي تطلبه مثلها.. او .. أطيب منها.

الابن: طيبة المقابل تحملني على التفاؤل. ذلك ما كنت تقولينه..

الام: (ضاحكة) كنت أقوله، قبل أن أدخل صفقات البيع والشراء هه هه...

امنة: (خارجة بعدة الشاي) ضحكتك بشارة خير.. استبشر بها الخير..

الام: أن شاء الله...

امنة: (تصب الشاي) تفضلي، تفضل يا ولدي اتريدان شيئاً مع الشاي؟ لدي جبين طرى طازج.. (تنهض)..

الابن: لا.. يا خالتي... ارجوك...

امنة: انها وجبتي المفضلة.. خاصة مع الخضر..

الام: ارجوك.. لا تزعجي نفسك.. يكفينا الشاي..

امنة: سأنزعج حقاً إذا لم تأكلا معى. (تدخل البيت)...

الابن: با لها من امرأة... بسيطة وعفوية..

الام: حقا ما اشد طيبتها... قد عاد الى تفاؤلى...

الابن: (ضاحكا) حتى في الصفقات التجارية..

الام: (ضاحكة) حتى في الصفقات التجرية..

الابن: لنأمل الخير ... اذن...

امنة: (خارجة بالطعام) تفضلا.. تفضلا لنأكل قبل ان يسد حديث البيع والشراء شهبتنا او بفسدها..

الابن: طيبتك تفتح للشهية كل الابواب.. ولا قوة تفسدها..

امنة: لا تتسرع يا ولدي (بابتسامة) لئلا تضطر إلى تغيير رأيك فيما بعد (ضاحكة) قد تكون لى شروط صعبة.. ما اسمك حفظك الله..

الابن: خالد.. يا خالتي..

امنة: اقر الله بك يا خالد.. عيون امك وابيك.

الام: واحسرتى على ابيه.. لم تكتحل به عيناه..

آمنة: ها..؟

الام: توفى- وخالد جنين في بطني.

امنة: اه.. كان الله في عونك.. ان تهدم عمود البيت كارثة.

الابن: امى اقامت البيت على عاتقها.. وكونتني خير تكوين..

الام: (مغيرة مجرى الحديث) هو الان والحمد لله.. معلم.. تخرج هذا العام..

امنة: (بتقدير) معلم.. اه.. جميل كمال ولدي.. معلم ايضا..

الابن: (بلهفة) هنا.. في الناحية..

امنة: لا.. انه في المدينة..

الابن: اه.. في المدينة؟ لابد ان له خدمة وظيفية طويلة..

امنة: في حدود العشر سنوات. لقد تزوج هناك. وله بنت جميلة..

الام: بنت؟ اه.. يا الهي.. رائع ان يكون للواحدة منا.. حفيدة..

امنة: الامر كما تقولين. وإن كان ذلك يشعرنا بانا قد عشنا بما فيه الكفاية.

الام: كل ما اتمناه أن يمد الله في عمري حتى أرى حفيدي..

امنة: سترين باذن الله وسترين احفاد احفادك..

الام: لا.. لا اريد ان ابلغ ارذل العمر.. يكفيني اولاد خالد. اه.. تصور يا خالد كــم هو جميل ان تجدني اذ تعود من المدرسة، هنا اما الباب، جالسة على هذه الدكة نفسها، اناغى والاعب ولديك وزوجتك تتهيأ للذهاب إلى عملها.

الابن: (ضاحكا) ما اسرع ما زوجتني.. وجعلتني ابا.. و..

الام: سنتزوج يا ولدي وستنجب بنين وبنات.. موفوري الصحة والجمال.. روحي مفعمة بأمل ان تكون ايامنا الاتية زاخرة بالبهجة والسعادة

امنة: امين .. اللهم .. امين ..

الام: بعد وفاة زوجي، سيطرت علي امنية واحدة، ان اهجر المدينــــة.. واسمكن بعيدا عنها، انا وخالد.. ان يكون لي بيت مريح وسط حقسل او بسمتان.. تتوفر فيه الطمأنينة والجيرة الطيبة..

امنة: ارجو من كل قلبي.. ان يحقق لك. بيتي المتواضع.. حلمك المشروع هذا؟ فتمة حقل في باحة الدار. زرعت فيه انواع الخضر. والحمد لله... يفيض محصوله عن حاجتي وحاجة سمر.. فاذهب به إلى السوق. وسمر، التي ستكون جارتك.. لن تجدى اطيب منها..

الام: ومع هذا تتركين هذه الجنينة الحلوة وتذهبين إلى المدينية (أسم).. حقا.. للناس فيما يشتهون مذاهب..

الابن: في سبيل ابنها.. يا امي.. انها تضحي بكل ذلك في سبيل العيش مع ابنها..

الام: لا الومها ابدا، في النهاية ليس لنا، نحن المفجوعات بازواجنا.. غير أولادنا وبناتنا. نلازمهم سنوات حياتنا المتبقية فلا احد.. غيرهم، يحقق لنا الامان والطمانينة.. وينير لنا ايامنا التي توشك ان تنطفيء..

الابن: لن تنطفىء يا امى.. سنظل نمدها بزيت محبتنا وعرق كدنا من اجلكن...

امنة: لافض فوكما.. ما اجمل ما تقولان.. ما احلى كلامكما.. اه.. انه كالشهد في الحنق.. كالشهد.. (تسرح)

الام: (بعد صمت قصير) أ.. أ.. اما نلقى نظرة على البيت..

امنة: (سارحة تخاطب نفسها) ليتني اعرف الكلام مثلها.. ليت ابني يتكلم مثله..

الابن: خالتي.. هل.. (ما تزال سارحة)..

الام: سيدتي..

امنة: ها؟

الام: (بابتسامة) ها؟ اذن.. لم تكوني معنا..

امنة: بل كنت. كنت وما زلت.. وليتني ابقى إلى الابد. و.. و.. ماذا هناك.. هلى.. قلت شينا؟ (الابن والام يتبادلان النظر) عفوا.. عفوا.. لقد سرحت.. قليلا..

الام: (مداعبة) طبعا.. لقاء الاحبة يسحر. كلنا هكذا ضعيفات امام طوفان

عواطفنا.. سرعان ما يجرفنا.. ويسلبنا من انفسنا.. ويلقى بنا في فردوس أحلام الحياة مع الاولاد والاحفاد..

الابن: تجدين الان الاستاذ كمال اشد لهفة للقاء امه، ينتظرك على احر من الجمر..

امنة: (بنبرة غريبة) الاستاذ كمال.. لا ينتظر امه..

كلاهما: (بدهشة معا) ها؟ لا؟ لا ينتظرك؟

آمنة: (بالنبرة نفسها) وانا.. لن اذهب اليه

الام: تذهبين الى ابن اخر.. لك..

امنة: ليس لى سواه..

الام: ومع هذا.. لا تذهبين اليه؟

امنة: ١.، احل..

الام: (بدهشة اشد وسرعة) في هذه الحالة. أين ستذهبين؟

امنة: في.. في (يختنق صوتها بالدموع) في.. هذه.. انا.. انا..

الابن: امي.. لماذا تتوغلين في اسرار الناس. نحن هنا من اجل البيت حسب..

الام: اسفة، يا سيدتي، اسفة جدا. اذا كان سؤالي قد سبب لك أي احراج..

امنة: لا.. انا.. انا.. حريصة ان تعرفا الحقيقة.. انتما بالذات يسهمني ان تعرفا الحقيقة.

الام: نحن الامهات، يا ولدي نصغي في ثنايا الكلام المسموع، حين يدور عن فلذات الاكباد، إلى كلام اخر، غير مسموع.. او.. او.. غير معلن..

امنة: و.. سمعت؟ سمعت الكلام الاخر.. غير المقال..

الام: وذلك ما اقلقني واثار فضولي، اذ كيف يكون للواحدة منسا ابسن له بيت وزوجة واطفال.. و.. و.. (تنظر إلى خالد) لعله يحسن ابي ان اكبح جماح فضولي. اليس كذلك يا خالد؟ (يسكت ويدير وجهه) شباب هذه الايسام شديدو الانعزالية، ليسوا مثلنا. انهم من فرط امتلاء اذانهم باصواتهم الشخصية، وهمومهم الفردية، لا يكادون يسسمعون الصوت الاخر، ولا يحفلون كثيرا بهموم سواهم..

الابن: انا.. انا في الواقع.. متلهف لمشاهدة البيت حسب..

امنة: (بابتسامة) وعجولون ايضا، شبابنا على عجلة من امرهم..

الابن: الوقت، يا خالتى، الوقت تأخر، اخشى ان تنقطع السيارات و..

امنة: الطريق مأهولة. والسيارات لا تنقطع.. اطمئن يا ولدي (ضاحكة) ولست ناوية ان احتجزكم هنا..

الام: ومع هذا.. بتوجب علينا ان..

امنة: سيدتي الجليلة. لقد دخلت قلبي انت وابنك. وانسا لا انسافق ولا اتملسق. لا سيما بعد ان استجاب قلبك الحنون لنشيج روحي الاخرس. ان قلبا يلتقسط دموعا غير مرئية تذرفها روح حزينة.. لجدير بكل ثقة واجسلال. لذاتسه، وليس لاى اعتبار اخر..

الام: يسعدني جدا ما اسمعه. فالعلاقات الانسانية الحقة. هي التي تبنيها الثقه الثقه المتبادلة.. قبل كل شيء.

امنة: (بعد صمت) و.. و .. بخصوص البيت .. (تسكت صمت اخر) ..

الام: انى مصغية.. يا سيدتي (صمت) كلي اذان.. تفضلي..

امنة: باختصار شديد.. يا اختى (ترتبك) في الحقيقة.. لا ادري كيف اقول..

امنة: ثمة.. مسألة خاصة..

الابن: خاصة؟ هل من الضروري أن نعرفها..

امنة: اظن ذلك.. ما دامت تتعلق بالبيت..

الابن: (بروح فكهة ومداعبة) ماذا به؟ مسكون؟

امنة: (بدهشة) مسكون؟ (ثم بمرح) اجل.. وارجو ان.. ان يظل كذلك؟

الابن: (يختض) م... ماذا.. مسكون؟ (يتوجه نحسو امه.. المندهشمة هي الاخرى)..

امنة: (بهدوء) بروح طيبة (تربت على شعره) روح محبة. ترعاك تسهر عليك

وتحنو.. حنو امك وسهرها..

الابن: انا.. انا.. لا افهم (يرنو إلى امه) م... ماذا تقصد؟

الام: سيدتي.. هل يمكن.. ان توضحي.. ان.. ان.. كان ممكنا.. (امنهة تتعدفب، الام تتبادل النظر مع ابنها في حيرة) انا.. انا.. اسفة.. اذا كنت..

امنة: انه.. انه.. امر جارح إلى حد الطعن في الروح. لا اعرف كيف اقوله.. لا ادري كيف اوضحه.. (تنقل النظر بينهما كمن تبحث عن عون)

الام: يحرجك وجود خالد؟ (ثم) خالد.. هلا تركتنا بعض الوقت..

الابن: حاضر.. يا امى (يهم بالمغادرة)

امنة: (تتعلق به) لا.. لا.. خالد مثل ابني (ثم) عفوك يا خالد عفوك ارجــو ان لا أكون قد اسأت اليك ...

الابن: على العكس يا خالة انت تشرفينني.. اذ تعتبرينني مثل ابنك.

امنة: لا. يا ولدي. لا.. انت لست مثله. وارجو ان لا تكون مثله (تمسح دمعتها) الام: ما الامر يا سيدتي.. اثمة ما يوجعك؟

امنة: اتسألينني يا سيدتي. اما كنت تصغين إلى العزف الدامي الصادر من روحي المفتتة. الم تسمعي ملء اذان قلبك الحنون الحساس حديث قلبي المجروح؟

الام: اه.. وكم كنت امل وارجو ان اكون مخطئة. اه.. يا الهي، اذن فهو الذي (توميء ايجابا) اه.. يا رحمة السماء الواسعة.. هل يمكن..

الابن: (مضطربا) ماذا هناك؟ لماذا تنتحبان؟ ما الذي جرى..

الام: لا اصدق لا استطيع ان اصدق.. لا اربد ان اصدق.. اه.. اه..

الابن: (يزداد قلقه) ماذا هناك. لماذا لا تخبرني احداكما؟

امنة: انه ولدى يا خالد.. ولدي كمال..

الابن: ماذا به؛ احدث له شيء.. (امنة لا تجيب)..

الام: انه.. لا يريدها

الابن: ها؟

الام: تصور.. يا خالد.. انه لا يريدها معه..

الابن: لا يريد امه؟ كيف؟ باي حق؟ باي حق؟

الام: بلا حق.. بلا أي حق.. لا حق له البتة..

الابن: ولكن.. ولكن.. (عاجزا) في الحقيقة.. لا اعرف ماذا اقول.. اذن.. فهو لا بريدك ان تبيعي البيت كذلك..

امنة: بل.. ابيعه. لا بد ان ابيعه.

الام: ررر.. رغما عن ابنك؟

امنة: رغما عنى .. رغما عن انفى ـ

الابن: عفوا .. يا خالتي .. الك بيت اخر؟ او ..

امنة: لا. لا املك من حطام الدنيا سوى هذا البيت.

الام: ومع هذا تصرين على بيعه؟

امنة: اجل..

الام: غريب!! هل فكرت بما يؤول اليه مصيرك؟

امنة: ذلك ما اود التفاهم بصدده معكما...

الام: (بدهشة) معنا؟ أأأنا وابني؟

امنة: (توميء ايجابا)..

الابن: ولكن.. ما شأتنا نحن..؟

امنة: وحدكما صاحبا الشأن.. وحدكما صاحبا القرار..

كلاهما: كيف؟

امنة: (تتغلب على ترددها) اريد.. ان.. ان ابقى فى.. فى البيت..

الام: حتى.. بعد بيعه؟

امنة: أ.. اجل..

الام: في هذه الحالة.. لست مضطرة لبيعه..

امنة: (في عجز شديد) بل مضطرة.. ومضطرة جدا..

الام: (متراجعة) حسنا.. حسنا ليس من حقى ان..

امنة: لا اريد اكثر من غرفة واحدة.. غرفتي هذه (تشير اليها)..

الابن: (باستغراب) غرفة؟ غرفة واحدة؟

امنة: انشيء لها اللوازم الاخرى لاحقا. واذا شنتما افتح لها بابها.. مستقلا..

الام: (ساهمة) ليست تلك هي المسألة.. وانما

امنة: لا احسب ان مكوثي يطول.. المقبرة قريبة. جارتي سحمر وزوجها و.. وفرج. يتولون الامر كله، وثمة مبلغ.. ادخرته لهذا الغرض، لا اريد احدا يتحمل شيئا من نفقات الدفن.. وما شابه (الام والابن واجمان، يريم عليهما الصمت، يتبادلان النظر)..

امنة: ومن اجل ذلك اتنازل عن ربع الثمن. او لنقل ثلثه ومن اجلكما.. بوسعي ان اتنازل عن النصف.. اجل.. النصف (صمت) ها.. ما قولكما (لا يجيبان) الطلب.. غربب.. ها؟

الام: في الحقيقة.. انه كذلك.. غريب نوعا ما.

امنة: اعرف. اعرف (ثم) ليس البت فيه هيناً لذا اترك لكما حرية بحثه كما يهوق لكما، يوما.. يومين.. عشرة ايام.. واعدكما ان لا اعطي كلمتيي لاحد.. حتى تقررا.. ما تشاءان.

الام: لا.. احسينا بحاجة إلى كل هذه المدة.. فاننا..

امنة: على اية حال ساكون في الداخل ابحثا الامر كما تريدان. وقررا بشائه ما ترغبان (تحمل عدة الشاي) وتاكدا ان قراركما، ايا كان، لين يقلل من

محبتي وأجلالي.. لكما.. (تدخل)..

(يطبق عليهما صمت، احدهما يتطلع في وجه الاخر)..

الام: ها؟ ماذا ترى؟

الابن: عرضها كريم.. جدا..

الام: (ساهمة) فعلا..

الابن: ومن شأنه ان يوفر لك المال الذي تحتاجين اليه.. في..

الام: ولكنى لا آمن جانب ابنها ..

الابن: وما شأننا بابنها. ابنها هناك. في المدينة، نحن هنا..

الام: ان ابنا يعامل أمه على ذلك النحو.. يمكن ان يفعل كل شيء وبكل النساس..

ان.. ان قلبي غير مطمئن.. يا خالد.. يا ولدي..

الابن: اذن؟

ألام: لا ادري.. انا.. انا.. حائرة، لا أستطيع ان اقرر..

الابن: لنؤجل الأمر.. يوماً او يومين.. كما اقترحت..

الام: وندعها تنتظر طيلة هذه المدة؟ انها لقسوة ما يعدها قسوة ان تسترك احداً

على نار الانتظار. وهذه السيدة بالذات لا تستحق ذلك..

الابن: و العمل؟

الام: علينا ان نحسم الامر الآن.. وباسرع ما يمكن..

الابن: ولكن كيف.. لا استطيع.. انا الاخر. لا استطيع.. لتقرري انت.

الام: (بعد تفكير) ارانى مضطرة إلى عدم القبول..

الابن: الرفض؟ اه.. ستكون صدمة كبيرة.. يتفطر لها قلبها المجروح. فقد احبتنا المرأة من كل قلبها.

الام: مثلما احببناها..

الابن: كيف نواجهها؟ ماذا نقول لها؟

الام: اه.. تلك مشكلة حقا.. لم نحسب لها حسابا.. كيف (تكلمه) اسمع يا خالد..

الابن: نعم.. يا امي..

الام: لنكتب لها رسالة..

الابن: (غير مقتنع) رسالة؟ أنجزي تلك المشاعر الانسانية، الجياشية الدافئية، بورقة جامدة، وبضع كلمات باردة..؟

الام: ليس امامنا.. سبيل اخر.. سيكون لاى مواجهة وقع اليم عليها..

الابن:عليها؟ ام.. علينا..

الام: عليها.. وعلينا..

الابن: (كمن يخاطب نفسه) هي ستواجه الالم وتعيشه في كـل الاحـوال، بينمـا نحن.. سنفر منه.. (ثم) ماذا اقول لها؟

الام: هل اعلمك ماذا تقول لها. الست معلما؟ الم تصبح معلما؟

الابن: ذهنى يابس.. خال تماما، معطل عن كل فعالية..

الام: حسنا.. حسنا- اكتب.. قل لها سيدتي الكريمة. خالتي العزيزة (تسكت. تفكر.. تتطلع نحو السماء. بينما الابن ينغمر فجأة في الكتابة.. متدفقاً غير مبال بها. تستمر الام)، اننا في غاية الاسى والاسف اذ نرانا مضطرين.. الى.. إلى.. (ثم) إلى ماذا يا خالد؟ ساعدني قل لي (تتطلع نحسوه.. تسراه يكتب بلا توقف تصمت.. ترنو اليه.. خالد يستمر في الكتابة مخفيا وجهسه عن امه ينهي الرسالته.

(يطويها. يتلفت هنا وهناك.. حائرا.. لا يدري أين يضعها )

الام: هاتها.. يا ولدي (تضعها تحت عدة الحياكة) سوف ابتهل إلى الله ليل نهار.. ان يصلح ما بينك وبين ابنك.. ويعود اليك نادماً.. مستغفرا.. فيستعد بك وتسعدين به.. ايتها الأخت الكريمة..

(يغادران، بعد فترة مناسبة، تخرج آمنة.. بادية القلق والترقب)..

امنة: (تتطلع هنا.. وهناك.. اذ لا تراهما تنتكس شاعرة بالإحباط) اه.. لقدد.. ذهبا.. هكذا بلا كلمة.. (تجلس) اذن لم يوافقا (تتناول عدة الحياكة تسقط الورقة، تتناولها) ما هذه الورقة، رسالة؟ هل تركا لي رسالة؟ يسا عيني ..ليت سمير يعود بسرعة ليقرأها. (تخرج سمر بسلة ملابسس مغسولة، تنشرها على الحبال) هل رأيتهما يا سمر؟

سمر: من؟

امنة: ام وابنها.. لم ار اطيب منهما ولا ارق. كانا هنا من اجل البيت..

سمر: ها؟ هل وافقا على شرائه؟

امنة: لا.. لم يوافقا.. ولهذا السبب تركا لي رسالة..

سمر: هل عاينا البيت بصورة دقيقة ..

امنة: لم يتخطيا عتبة الباب..

سمر: لابد انك صدمتهما بشرطك..

امنة: لكي.. لكي. يكونا على بينة..

سمر: غلط، يا آمنة، غلط. كان ينبغي ان تدعيهما يتفحصان البيت اولا

امنة: (باهتمام) اكان ذلك يغير شيئا؟

سمر: بل كل شيء فالمشتري بعد ان يطلع على مواصفات البيت ومزاياه، يكهون اكثر استعدادا للموافقة..

امنة: يا خسارة.. كانا في منتهى التهذيب والرقة.. كأنهما كائنان سماويان (تسم) لولا حاجة الولد إلى المال.. لرجوتهما ان يسكنا معى بلا مقابل..

سمر: ما اعجب امرك يا امنة. اناس كل معرفتك بهم بضع دقائق و ..

امنة: لا اظنني احظى.. بافضل منهما.. ولا حتى بمثلهما.. (ثم) باتت الوحدة تثقل علي يا سمر ولا سيما في الليل، الذي يبدو كأن السف روح تنفتح فيسه لبطول إلى ما لا نهاية..

سمر: اذا كانت تلك رغبتك.. يكفى ان تعلنى عنها وسيأتيك العشرات..

امنة: وما قيمة رغبتي، وإنا مغلولة اليدين، مسلوبة الارادة.. غير قادرة على تنفيذ ما ارغب فيه واريد (سمر تحمل سلتها التي فرغت.. تدخــل، امنــة تتأمل الورقة) خط جميل مثل صاحبه.. مثل خط سمير. ترى هل ثمة علاقة ببن جمال الروح وجمال الخط؟ ما هذا؟ (تعرض الورقة للضوع) ثمة كلمـة مموهة.. كأن قطرة ماء سقطت عليها.. اهو اثر دمعة نزولت من عينـــي، دون ان اشعر؟ (تتحسس عينيها) اعرف ان في قعر عيني نبعها للدمه لا ينضب، يسيح مدرارا لادني سبب. ولكن عيني يا بستان. فمن ابن جاءت الدمعة؟ (تفكر) أه أنها منه.. أو منها.. لا بد أن تكون من أحدهما.. قطعها انها منهما (تقبل الورقة) أه يا عينى عليكما (تلثم الورقة.. تخفيها في صدرها. تنهمك في الحياكة. سارحة الذهن تلف نفسها بالبطانية المفروشة على الدكة. سارحة الذهن. بعد فترة وجيزة تسقط رأسها على جذعها تتوقف بداها.. صوت سيارة مسرعة. توقف مفساجيء. تعييط الفرامسل. صوت السيارة عائدة إلى الوراء. توقف اخر. صوت فتح الباب وغلقه. يتقدم من البيت شاب دون الثلاثين، في اناقعة مفرطعة. يداعب مفاتيح سیارته)

الشاب: دار للبيع؛ هنا؛ قرب مزرعتي (يتطلع هنا وهناك) عش مثالي، بعيد عسن عيون الفضوليين وانوف المتطفلين، لا حسيب ولا رقيب. منتهى الامسان والاطمئنان (يقرأ) تتوفر فيها كل اسباب الراحة.. الله! الله! هائل! (بسنزق) تقحم يا اسد.. انه يوم سعدك (يطرق الباب. يفاجساً بوجود امنه التسى تستوي جالسة) انا اسد. لا. لا تفزعي. اسمى اسد (يقهقه)

امنة: مساء الخير. يبدو ان النوم غافلني.. عفوا..

الشاب: (باستعلاء) اأنت صاحبة هذا الاعلان الغريب؟

امنة: الغريب؟ افيه خطأ ما؟

الشاب: على الضد. انه على المستوى التجاري. اعلان جذاب. ولا سيما عبارة تتوفر فيها اسباب الراحة فعلا. ام ان.. الامر.. لا يعدو.. كذبة.. او.. مصيدة؟

امنة: (باستياء) كذبة؟ مصيدة؟ لماذا تتصور الامر كذلك.؟

الشاب: لان كل الاعلانات التجارية على هذا النحو. تسبعة اعشارها كذب و.. العشر الباقي تحوم حوله الشكوك..

امنة: ليست كل اصابعك سواء..

الشاب: انا ادير اكثر من مكتب للدعايسة والاعسلان ادرى النساس بالاعلانسات وحقيقتها.

امنة: لا تجعل نفسك مقياسا لسائر الناس. ولا اعلاناتك مثالا لكل الاعلانات.

الشاب: (مفاجأ بردها) ها؟ (تخرج سمر بسلتها. اذ ترى الشاب تتوقف)

امنة: لو كنت مكانك لعاينت البيت جيدا. وتفحصته من كل النواحي اولا.

الشاب: (متراجعا) انا في الحقيقة يهمني من البيت قربه من المزرعة التي الشاب: اشتريتها قبل ايام.. ثم .. ثم.. مسألة الراحة.

امنة: من حقك ان تتأكد من كل شيء (تشير إلى الباب المفتوح) تفضل يا ولدي تفضل (يدخل الشاب تقبل سمر نحوها)

سمر: لقد وقعت على صيد تمين.

امنة: (باستغراب) صيد؟

سمر: هل رأيت سيارته العجيبة. هل رايت اناقته الغريبة.. (تشمم) كأنه خارج لتوه من بحر من العطور.. ما يزال المكان عابقا بشذاها. لا شك انه مسن اولئك الذين لم يعانوا شظف العيش ولا ذاقوا مرارته..

امنة: وهل من احد لم يذق مرارة العيش؟

سمر: هذا (تشير إلى الداخل) هذا وانماطه. انه من الشباب الذين وجدوا انفسهم فجأة متربعين فوق اكوام من الامــوال والعقارات. ممتطين سيارات فارهة.. دون ان يسفحوا قطرة عرق واحدة.

امنة: انه.. انه.. يتعامل باستعلاء.. و..

سمر: كلهم هكذا! هؤلاء الطارئون على النعمة! غطرسة وخيلاء ولكن لا تحملي هما. سيشتري البيت وبالشروط التي تريدين. ما دام قد اشترى مزرعة هنا..

امنة: تدرين. انا ارجو في قرارة نفسى ان لا يروق له البيت..

سمر: (بدهشة) هل هذا معقول؟ لماذا؟

امنة: انه مثلما تقولين.. متغطرس وينظر إلى الاخرين باستصغار.. و..

سمر: ليكن ما يكون.. ما شأنك به؟ هل تنوين مصاهرته؟ المهم ان يدفع الثمين الذي تطلبين. ويرضى ببقائك في البيت (ثم) لا تفرطي بهه يها امنه ان مشترين من هذا النوع لا يفدون عليك كل يوم.. ارجو ان لا تكونهي قد صفعته بشرطك..

امنة: صفعته (تضحك) لا عملت بنصيحتك. أجلت الصفعة إلى ما بعد المعاينة.

سمر: وسوف يتقبلها صاغرا لانه لن يجد في المنطقة كلها بيتا اخرا قريبا من مزرعته (تحمل سلتها الفارغة) ها.. وثمة الهاتف، النذي سيكون في مسيس الحاجة اليه لادارة شؤون مزرعته (تتوجه نحو بيتها. تتوقف) ها.. وثمة نصيحة اخرى يا امنة لا تتساهلي معه في الثمن

امنة: لقد بت تتحدثين على نحو غريب. بماذا تفكرين با سمر..؟

سمر: (تعود اليها) افكر بضرب عصفورين بحجر واحد.. (تضحك).. لك عصفور.. ولى عصفور.

امنة: لا افهم.. لا افهم شيئا.

سمر: انت تقدمين لكمال المال الذي يريد. وانا احقق امنيتي ببقائك عندي.

امنة: اه.. يا عيني.. يا سمر (ثم) الحق اقول يا سمر.. بعدما راح ذلك الحمام الوديع وامه.. لم اعد متحمسة لاحد..

سمر: الحمام قد طار يا امنة طار. بات لزاما عليك.. ان تمسكي بــــ الغـراب (تدخل)

امنة: الغراب؟ (تهز رأسها بدهشة)..

الشاب: (خارجا) كالزوبعة كل اسباب الراحة؟ ها كل الاسبباب لا بعضها..؟ ولا حتى نصفها.. انما كلها دفعة واحدة..

امنة: ماذا بك يا ولدى؟ ماذا جرى لك؟

الشاب: أين اسباب الراحة؟ أين سبب واجد من اسباب الراحة في البيت كله؟

امنة: ما الذي ينقص البيت؟ هلا قلت لي ما الذي ينقص البيت؟

الشاب: أين الحمام؟ أين المغاسل.. بل.. بل أين الدبليوسي.؟ ها..

امنة: الد.. ماذا.. ما الذي تقول..

الشاب: (مستمرا في هيجانه) هل في العالم كله، حتى في مجاهل افريقيا.. بيت.. بدون دبليوسي..

امنة: على مهلك، يا ولدي على مهلك. لماذا لا تتكلم مثلنا كي افهمك. ما هذا مساهو هذا الشيء الذي تفتقده؟ ما هو هذا الديوسي.. او لا ادري.. ماذا..

الشاب: الدبل يوسى. يعنى التواليت.. التو ..ا.. ليت.

امنة: سامحك الله.. هل فهمت الاولى.. حتى تقذفني بالثانية.

الشاب: اه.. يا الهي.. كيف اقول كيف اتكلم..؟

امنة: قل مثلنا يا ولدى .. تكلم مثلنا ..

الشاب: (بفراغ صبر) المرحاض.. يا سيدتى المرحاض..

امنة: تقصد بيت الراحة.. لماذا لم تقل منذ البداية؟ انه موجود.

الشاب: موجود؟ أين ؟ لا رايته.. ولا شممت رانحته..

امنة: (تضحك) تشم رائحته؟ سامحك الله. تتكلم بصورة غريبة حقا؟ انسه تحست شجرة التوت في الطرف الايمن من السياج.

الشاب: (بدهشة): تحت شجرة التوت؟ يعني.. يعني.. في العراء.. خــارج بنساء الست؟

امنة: واين تلقى فضلاتك؟ في غرفة النوم؟

الشاب: ها؟

امنة: انه بيت نظيف. اربعة امتار مربعة. وبارضية من الاسمنت وبالوعة و..

الشاب: (يقاطعها) اوكي.. اوكي.. لنتجاوز هذه المسألة يمكنني معالجتها بنفسي.. والحمام؟ أبن الحمام.. اهو في الطرف الايسر، تحت شجرة الجوز مثلا..

امنة: وي! في العراء؟ هل يتعرى احد تحت انظار الناس؟ انه داخل مخزن الحدوب وله موقد ممتاز.. يشتعل على النفط..

الشاب: (ساخرا) على النفط؟ يا للروعة!!

امنة: طبعا. ويمكن تشعيله على الحطب ايضا. اذا عز النفط، كما يحدث في فصل الشياء عادة..

الشاب: على الحطب؟ ها.

امنة: ويغدو جهنم.. وقاك الله نارها.

الشاب: (مخطبا نفسه) لقد استغنى الناس عن الغاز وانتم هنا ما تزالسون على النفط والحطب..

امنة: ما الذي تقول؟ اتكلم نفسك؟

الشاب: ما الثمن الذي تطلبين؟

امنة: بخصوص الحمام.. اود ان اوضح شيئا (يصغى) انه مشترك..

الشاب: مشترك.. ما معنى مشترك.. عمومى.. لاهل المنطقة كلهم.

امنة: لا. لا. وي انه.. لنا.. ولجارتنا سمر وزوجها.. و.. وحفيدها.

الشاب: (بضيق شديد) فقط؟

امنة: وهناك فرج وزوجته او لنقل فرج وحده فزوجته، يا عيني عليها، مريضة، منذ زمن ولم تعد تأتى.. شفاها الله..

الشاب: كل هؤلاء يغتسلون هنا..

امنة: وارجو.. ان لا يتغير شيء..

الشاب: (ساخرا) لا. لا. بالتأكيد بالتاكيد فهذه كلها مسن اسباب الراحسة.. مسن

المقدسات.. هل يجرف احد على مس المقدسات؟! احتفظي ببيتك يا سيدتي،

بكل اسباب راحته.. ومقدساته (يخرج)

امنة: (بسرعة) وثمة الهاتف..

الشاب: (يتوقف) ها؟ الهاتف؟ هنا؟ وفي هذا البيت؟

أمنة: اجل هنا- وفي هذا البيت بالذات؟

الشاب: هاتف..؟ حقيقي..؟ ام..

امنة: ام ماذا؟ ماذا تقصد؟

الشاب: لا شيع.. لا شيع.. ولكني.. لم اره.

امنة: ثورتك من اجل المرحاض.. حجبت عنك كل مزايا البيت.. ذاك هو.. (تشير اليه عبر النافذة) في الغرفة..

الشاب: (يتطلع عبر النافذة) و.. يعمل؟ فيه حرارة؟ و..

امنة: طبعا.. ادخل وتاكد بنفسك.. جربه.

الشاب: (تتغير حالته) سيدتي.. أنا من أجل الهاتف.. متنازل عسن كل اسبباب الراحة الأخرى.. (يركض إلى الداخل يتسرع باختباره).

امنة: لقد صدقت سمر.. كاد الرجل يجن..

الشاب: (خارجا) اخبريني يا سيدتي.. هل زوجك مسؤول كبير هنا..

امنة: رحمه الله.. كان كذلك..

الشاب: لابد انه كان كذلك.. و.. و.. ماذا كان رحمه الله.

امنة: مدير تحرير الناحية.. طيلة ثلاثين عاما. تبدل خلالها عشرات مدراء النواحي. بينما ظل هو في منصبه لا احد بوسعه الاستغناء عنه. وحتى بعد احالته على التقاعد لم ينقطعوا عن استشارته واستدعائه إلى المديرية. واذ اقعده المرض ولم يعد بوسعه التردد عليهم.. منحته الحكومة.. هذا الهاتف.. ليبقوا على اتصال معه..

الشاب: افضل شيء فعلته الحكومة، منذ ظهورها في التاريخ. هائل.. هائل.. لا اكاد اصدق انه امتياز.. امتياز حقيقي..

امنة: في كل ارجاء المديرية وضواحيها.. اذ استثنينا بيوت المسؤولين لا، توجد

عشرة بيوت لديهم هواتف..

الشاب: لقد حدثتني نفسى انه يوم سعدي ها.. كم تطلبين يا سيدتي ..

امنة: الا.. قل لي.. يا ولدي.. هل انت متزوج؟

الشاب: (منكسا) متزوج؟ لا. اهو شرط اخر من شروط البيع؟

امنة: اذن فالسيدة الوالدة.. سوف تسكن معك.

الشاب: (يقهقه) السيدة الوالدة صاحبة اكبر شركة للدعاية والاعلان في المدينة..

هل تترك عملها.. وتسكن معى هنا؟.. ايعقل؟

امنة: ها.. لا.. لا.. بالتأكيد.

الشاب: (بحدة) هل من اسئلة اخرى (امنة تسكت) هيا.. هيا.. هاتها.. قوليها.

امنة: ماذا جرى لك؟ لماذا تصرخ؟

الشاب: لان اسئلتك غريبة شاذة لا علاقة لها بعمليات البيع والشراء.. (صمست)

الثمن.. قولى كم تريدين (امنة لا تجيب) هل ثمة مشكلة؟

امنة: ابعدنا الله عن المشاكل (ثم) ثمة شرط..

الشاب: شرط؟ شرط اخر؟

امنة: (بسرعة) انه لصالحك.. سأتنازل لك عن ربع الثمن..

الشاب: (يتوقف) ها.. ربع الثمن..

امنة: و.. حتى ثلثه..

الشاب: لماذا؟ لقاء.. ماذا ؟ لا احد يهب شيئا للاشيء.

امنة: اريد.. ان امكث في البيت.

الشاب: كيف؟ باية صفة؟

امنة: بصفة .. بصفة .. اعنى .. اعنى .. اكون لك .. مثل مثل امك .

الشاب: اترينني طفلا رضيعا، افز من نومي فزعا ابحث عن احضان امي؟ (تهم

ان تتكلم، يقاطعها) ولماذا تكونين لي.. مثل امي.. اليس لك ابن؟ امنة: لي..

الشاب: ولماذا لا تكونين امه. هو، اما حقيقية له.

امنة: (بانكسار) انه .. لا .. لا يريدني .

الشاب: ولمماذا تعتقدين بأنني اريدك. انا الذي لا اطيق اما واحدة. فسأهرب منها الى هذه العزلة. لا حيا كما اهوى.. هل اطيق امين في آن واحد؟

امنة: ارجوك يا ولدي. امسك لسانك عن الاسماءة اليها او الي..

الشاب: اسمعى يا بديلة امى . .

امنة: لا.. لا تسمعنى المزيد.. ارجوك. مع السلامة يا ولدى مع السلامة.

الشاب: (باصرار) انت احدى اثنتين. اما ان تكوني ساذجة جدا. لا تعرفين شهينا عما يجري في الدنيا... او.. او.. تكوني (يشير إلى رأسه علامة الجنون) كل اسباب الراحة. قولى كل اسباب التعاسة.. كل اسباب القتل..

امنة: كفي .. كفي .. ارجوك ..

الشاب: بشروطك هذه.. انصحك ان تحاولي مع ذلك الحمار المربوط هناك.. لعلمه يرضى ان تعيشى معه في بيت واحد (يخرج بانفعال شديد)

امنة: اذهب. مع السلامة! اذهب عسى الله ان يهديك (تمسح دمعتها) انسهم لا.. لا يريدونني يا كمال.. ماذا افعل؟ ماذا بوسعي الآفعل؟ انت هناك لا تريدنسي معك هنا ايضا لا احد يريدني معه (صوت تشغيل السسيارة بقوة) حتى الغراب قد رضيت به.. وهوهم يرض بي.. فماذا افعل.. اه إلى من اتوجه؟ لمن اتوسل (يدخل سمير في حالة من الغضب).

سمير: من كان هذا المجنون. لقد كاد يسحقني بسياقته الطائشة..

امنة: (تمسح دمعتها) تعال يا ولدي.. تعال.. لقد كنت بانتظارك.. لتقرأ لي هـــذه

الرسالة (تعطيه الورقة).

سمير: رسالة؟ من العم كمال؟ (يقرأ) من الحكايات التي كانت امي تقصيها علي كل ليلة.. قبل أن أنام. هذه الحكاية التي ما تزال عالقة بذهني: تمكنــت أم بعدما بذلت المستحيل، أن تزوج أبنها من فتأة أحلامه التي عزت وتمنعب عليه كثيرا فاسكنها في سويداء قلبها. تخدمهما ترعاهما. تظللهما باهداب عينيها.. تحيطهما بالحب والسعادة ولكنهما، بالرغم من ذلك ضافيا سها ذرعا، وضجرا منها وسمعتهما اكثر من مرة تخططان للتخلص منها وذاب ليلة قررت هي أن تمكنهما من نفسها. أوت إلى فراشها مبكرة فدخلا عليها فما كان منها الا تظاهرت بالنوم العميق، الشبيه بالموت واستسلمت لهما. لفاها في بطانية. حملها الابن على ظهره سائرا بها نحو وادى الاسود. تالمت الام كثيرا. أذ وجدت أبنها ينوع تحت ثقلها.. وتمنست لو كانت اخف. القاها الابن في وادى الاسود وعاد ادراجه. الا أن أسدا هائجا ادركه وهجم عليه يريد افتراسه. فانتفضت الام وألقت بنفسها بينن فكسي الأسد.. فجمد الأسد.. خجلا من الام.. واكتفى بان وجه لطمة إلىسى وجسه الولد.. أسقطته أرضا مضرجا بالدم.. فحملته امه على ظهرها.. وعادت به إلى البيت تعالجه ز بكل ما عند الام من الحنان والحب. هذا مسا تحفظه ذاكرتي لن أضيف عليها شيئا.. ولا اقول اكثر.

امنة: وماذا تضيف؟ وماذا تقول يا ولدي خالد.. (تدمع عيناها)..

سمير: (ما يزال يقرأ) ابنك خالد (ثم) خالد؟ حسبت الرسالة من ابنك كمال ها لديك ابن اخر.. اسمه خالد يا جدتى..

امنة: لدي يا ولدي.. ولدي اخر اسمه سمير.. واخر واخر.. واخرون كتسيرون.. تعال.. يا ايني.. تعال.. جرب.. بلوزك.. لقد انتهيت منه ..

سمير: (بفرح) حقا؟ حقا؟ الله ما اجمله!! (يقيسه على جسمه).

امنة: ليس اجمل منك.. ولا من خطك.. تعال البسه.. امام المرآة في الغرفة.. (يدخل سمير يرتدي البلوزة بفرح غامر.. يستعرض نفسه اميام المرآة بنشوة.. سمر تخرج بسلة ملابسها.. يهرع اليها سمير.. بينميا تستلقي

امنة على سريرها ممسكة بالرسالة).

سمير: (طائرا نحو جدته) جدتي.. جدتي.. انظري.. ماذا لبست.. انظري.. سمر: الله.. ما اروعه. عاشت بداها.. يا لها من حائكة ماهرة..

and the substitute of the later

سمير ولكنها حزينة.. حزينة جدا لا احد يريدها معه..

سمر: انهم لا يعرفون قيمتها الحقيقية. امنة جوهرة نفيسة من معدن صاف ندر، سيأتي من يقدرها حق قدرها. لا بد ان ياتي (ثم) سمير يا ولدي لقد تساخر الوقت. اسرع خذ العشاء لجدك، قبل ان يهبط الظلام (يدخل سسمير البيست ويخرج بقدر الطعام. يركض متباهيا ببلوزه الجديد. سسمر تواصل نشسر الملابس تتوقف فجاءة) فرج؟ ما الذي جاء به في مثل هذا الوقت؟ قلبسي يحدثني ان امرا قد وقع له.. (يدخل فرج يوقف عربته، ينزل منها المسحاة والمعول يرين عليه حزن ثقيل تسرع اليه سمر) ماذا بك يا فرج؟ ما الدي جرى؟ تبدو كأن الدنيا قد انهدت فوق راسك.

فرج: انهدت، يا سمر لقد انهدت فوق راسي ..

سمر: اه.. لا تقل.. ان فاطمة.. قد.. قد..

فرج: ماتت يا سمر.. ماتت. راحت إلى الابد (بتهالك) اه.. إلى الابد..

سمر: اه.. يا الهي؟ متى حدث؟ لماذا لم تخبرنا.. اه..يا لها من فاجعة.

فرج: واية فاجعة.. لقد قصمت ظهري.. وانهت امري..

سمر: إلى.. إلى رحمة الله.. لقد تعذبت المسكينة طويلا.. وعانت كثيرا..

فرج: ستة اشهر. ستة اشهر بلا قدرة على الكلام. بلا قدرة على الحركة.. حتى في المستشفى يأسوا منها ومن شفانها.. أسلموني اياها فاقدين كل امسل.. وفي الشهور الاخيرة، كنت بشق الأنفس افتح لها فاها.. لاسقيها المساء.. او اطعمها الحساء.. و.. وشرعت احملها على ظهري لقضاء حاجتها.. على ظهرى..

سمر: كان الله في عونك، لقد تعذبت. انت الاخر تعذبت كثيرا.. (فــرج ينتحـب) ادع الله ان يغفر لها ولنا..

فرج: الاولى ان ادعو الله.. ان يمحقني. ان يلقي بي في السعير وبنس المصير.. سمر: (بدهشة واستنكار) انت؟. لماذا؟

فرج: لائي شرير.. انا مخلوق شرير..يا سمر.. مليء بالشر..

سمر: (بتوجس مخيف) ماذا فعلت؟ (يسكت) ماذا فعلت يا فرج؟ تكلم يا رجل.

فرج: ما فعلته لن يغفره لي احد .. لن اغفره انا .. لنفسي .. اه .. اه ..

سمر: (بخوف) فر.. ج.. هـ...

فرج: في ساعة مظلمة من ساعات ياسي الاسود.. دعــوت الله ان.. ان يساخذ.. روحها.. ويريحني..

سمر: اه.. ويريحها ايضا.. يا فرج.. يريحها هي اولا.

فرج: يعلم الله.. ذلك ما رجوت. ذلك ما تمنيت.. لان موتــها غـدا ارحـم مـن حياتها.. اه.. ما اشقى الحياة.ز حين يصبح الموت ارحم منها..

سمر: ليرهمها الله.. برحمته الواسعة..

فرج: قضيت العمر ادعو لها بالشفاء.. مئات المرات في اليوم ولم يستجب ربي. ولكني مرة واحدة. رجوت ان.. ان.. اه.. ما اسرع ما استجاب. اخذها وزرعني بندم. يستغرق العمر كله.. لماذا يا ربي لماذا تهمل دعوات

الخبر.. وتستجيب.. لــ..

سمر: (مقاطعة) اياك.. يا فرج اياك. ما الذي تهم ان تقول.. هل فقدت عقلك؟

فرج: لقد.. اكل الالم عقلي. وزعزع ايماني فاغفر لي.. يا الهي. زلات لسساني.. وسفاهات عقلي.. اه.. اه.. (ينتحب بحرقة)

سمر: ربك اعلم بما في الصدور.. هيا.. هيا لا تثقل ضميرك بذنب لم تقترفه.

فرج: ولكني.. اقترفت. حين تمكن منها المرض ولم تعد قادرة على رفع يديها الى السماء. وتحريك شفتيها بالدعاء كما كانت تفعل من قبل. اخذت تكتفي بفتح عينيها.. والتحديق إلى الاعلى بصمت مروع. كان يخيل إلى اذ اراها على تلك الحال انها تبتهل إلى الله.. ان يسترد امانته.. وينهها عذاباتها التى باتت تهدها..

سمر.. من يدرى!! لعل ذلك ما كانت ترجوه.. وتتمناه فعلا..

فرج: هكذا فكرت انا الاخر! فتوضأت وتوجهت إلى القبلة، بقلب مقعه بالايمان والرجاء، ان يرحمها احدى الرحمتين، وفي منتصف الليل صدرت منها حشرجة قوية. وانتفضت انتفاضة شديدة.. ثم خمدت. فرحت ابكي وابكي وابكي وابكي.. ينخر في احساس من الداخل ويصرخ ويصرخ بي لقد قتلتها يا فرج.. انت قاتلها يا فرج (يبكي)

سمر: كفى. كفى.. يا عزيزي. قم معي إلى البيت.. الق في جوفك لقمة.. هيا.. هيا.

فرج: لا.. لا ارجوك.. سأختنق. اذا اطبق علي سقف. او احاطت بي جدران. دعيني هنا.. بعض الوقت..

سمر: كما تشاء يا عزيزي، كما تشاء (تعبر السياج. تفتح الباب الموارب. تدخل غرفة امنة.. توقظها.. تتحدثان معا..)

فرج: ولكني رجوته احدى الرحمتين.. لم احدد ايهما، هل كـانت هـي رغبتـى الاقوى.. امنيتي الخفية، دون ان افصح عنها. او حتى ان ادري بها.؟ اه.. اه.. أي شيطان لعين القاها في راسي. ليتها لم تمر بخاطري ليتني لم افكر بها.. ولكن الاسان اذا كان قادرا على التحكم في افعاله وسـلوكه. فانـا عاجز عن التحكم في افكاره وتحديد مسارها او توجيه قيادها.. انـها فـي الراس. الراس المغلقة.. تروح وتجيء، على هواها. تتلاطـم كمـا مياد البحر تتلاطم. ثم.. تندلق تسيل وتتناثر. مثل المياه في القربة.. المثقوبـا الاف الثقوب. اه.. انها حكمتك يا رب.. حمكتك.. (تقبل المرأتـان. تدخـل سمر بيتها بينما تتقدم امنة من فرج الذي ما يزال ينتحب)

امنة: ما هذا فرج؟ لا اصدق ما ارى.. أي رجل انت..؟

فرج: لقد انتهيت يا امنة لم يعد ثمة احد اسمه فرج..

امنة: هل انت وحدك الذي فقدت فاطمة.. انها فقيدتنا جميعا. لو فقد كـــل واحـد عزيزا وفعل ما تفعل لانتهت الدنيا.

فرج: (يهم أن يتكلم. يختنق بالدموع. يسكت..)

امنة: صحيح ان مصابك كبير واليم.. ولكن يتوجب عليك الا تنهار ان تظل واقف على رجليك.

فرج: لقد تهشم عمودي الفقري.. فكيف اقف. على.. على.. (يختنـــق بالدموع ثانية.. يكبت اوجاعه بصعوبة.. يتالم بصمت)..

امنة: تالم يا عزيزي.. تالم.. وابك ايضا.. ابك.. كما تشاء.. ولا تحبس دموعك ولكن.. لا تدع اليأس ينخر في روحك.. و.. واصل الحياة.. يا فرج تكلك انك واجد فينا كل عون.. لن ندعك وحدك.. سنقف كلنا إلى جانبك.. هيا. هيا. عزيزي.. لقد جلبت سمر لنا العشاء.. قم يا فرج.. قم اغسل

يديك.. ووجهك.. (داخله بصينية الطعام) تحرك يا فرج.. تحرك يا اخـــي.. لا تظل قايعا تنتحب كامراة.. فقدت يعلها.

امنة: (تتناول ابريق الماء) هيا.. هيا.. دعني اصب الماء على يديك..

فرج: لا. لا. ارجوك (يخطف منها الابريق. يغتسل بينما تهيء الامرأتان سفرة الطعام. يجلس حولها ثلاثتهم.. ياكلون.. كاسرة واحدة..).

امنة: حين مات زوجي.. خيل الي ان الدنيا كلها قد ماتت معه. وان شمسها قـــد اختفت إلى الابد. وان الظلام قد استباح الكون وحل في كل مكان.. ولكني اكتشفت بعد مدة.. ان شيئا من هذا القبيل لم يحدث. وان الدنيا مـــا تــزال هي الدنيا.. شمسها تشرق كل صباح وتغيب في المساء. وان الليل، حتـــى الليل، ليس ظلاما كله. فدائما ثمة النجوم المتلألئـــة، وثمــة القمــر فــي السماء، وعلى الارض ثمة انوار المحبة المشعة من الناس. مـــن الذيــن يحيطونني بودهم الخالص. واهتمامهم الحميمـــي الصــادق. وان الظــلام يعشعش في روحي وحدي. في مساحة صغيرة جدا. هي انا. بيد اني لــو تركته او استسلمت له لطغى وساد. واطفا كل ومضة حيــاة. وخنــق كــل نطفة نور.. واحال حتى نــهاراتي، وليـس ليــالي حسـب. إلــى عتمــة متواصلة.. فكان لابد ان قاومه.. ان احاربه.. وان ان اهزمه..

سمر: انت بطلة يا امنة.. بطلة حقيقية الكل يشبهد لك بذلك.

امنة: ابدا. لم تنطلب مقاومته. بطولة خارقة ولا معركة دامية. لم.. تنطلب سوى ان افتح قلبي للناس. احبهم مثلما احبوني ويحبونني... وان ادع روحي تتعانق مع ارواحهم و.. واواصل حياتي..

فرج: (باعجاب شديد) انت حقا.. مثال المرأة الصامدة.. القوية..

امنة: اليوم، اليوم بالذات، تلقيت صدمة.. لا تقل عن فاجعة فقد زوجي..

سمر: وها انك تواسين غيرك.. اه.. لكم انت رائعة يا امنة..

سمير: (داخلا) جدتي هل ادخل الازرق إلى الدار..

امنة: ادخله يا سمير.. وادخل العربة عربة جدك فرج ايضا.. هل تستطيع؟

سمير: (بحماسة) استطيع يا جدتي.. اربطها بالازرق واعتل ظهره.

فرج: لا. لا. ارجوك لا بد ان اعود إلى البيت.

سمر: لن تذهب إلى أي مكان. ستقضي الليلة عندنا.. او عند امنة.

امنة: وبيتك بالذات لن تذهب اليه.. ينبغي الا تكون الليلة وحدك.

فرج: لا استطيع لابد ان اذهب..

سمر: تذهب إلى أين؟ من تغمض له عين ببيت فاضت فيه روح.. يا فرج؟

فرج: ارجوكما.. اتا..

امنة: (مقاطعة) اسمع يا فرج انت لست طفلا كي يتــم اقنـاعك بالحلويـات.. او خداعك بالخزعبلات.. ولكن تاكد ان ليلتك ســتكون قاسـية، وحشـية، اذ تقضيها وحدك ومع هذا اذا كنت تصر على عنادك فسأطلب من سـمير.. ان يوصلك على ظهر الازرق ولتصحبك السلامة (تنهض تتوجه نحو بيتها)

سمر: (تسرع إلى فرج) أي رجل انت يا فرج؟ اتقوى حقا على خذلان امرأة مثسل امنة. هيا.. اذهب معها. انتظري يا امنة. سيشرب فسرج الشساي عنسدك. تحرك يا رجل تحرك.. لقد رجعت امنة من اجلك.. (تعود امنة تمسك بيسد فرج يعبران السياج. سمر تتعقبهما بنظرات خاصة. تبتسم لهما. امنة تفتح اضواء الغرفة الثانية، ترتب المنام، يتبعها فرج يجلسان هنيهة على حافسة السرير. يتحادثان بمودة. تعود امنة إلى غرفتها. تستلقي علسى السسرير. كذلك يستلقي فرج على سريره. تبقى الغرفتان مضاءتين لمدة. وكل منهما مستلق على ظهره، يبحر في فضاء الغرفة..

تخفت الاضواء تتركز بقعة ضوء على وجه سمر. وهي مسا تسزال ترنسو اليهما، تتسع ابتسامتها.. تبدو كمن تحلم.. ((الازرق مربوط بعربة فسسرج التسي امتلأت بالزهور ومعالم الزينة. امنة وفرج.. جالسسان فوقسها وقد.. تشسابكت ايديهما. وهما بملابس الزفاف. سمير يقود العربة. سمر ترقص. الكل في فسسرح غامر. ونشوة عارمة. وهم يغنون بصوت جماعي عذب:

عروسية والحبايب زافيهيه عروسة وكل معاني الحسن بيهه حلو توب العرس لايك عليهه عروسة والحبايب زافيهها.الخ))

## العانـس(\*)

مسرحية من الخيال اللاعلمي

## الشخصيات

- العانس
- العجوز
- الخادم
- خادمان
- طوابير رجال ونساء شباب وشابات اعمار متباينة
  - المواطن
    - المدير
    - الرجل
    - المخبر
  - الشابة
  - الرجل الملتحي
    - اخرون

[تفترض هذه المسرحية او بالأحرى، تختلق واقعاً خرافيا - هل ثمة تناقض بين الكلمتين؟.. لا بأس فهو مقصود - خارج الزمسان والمكسان، كسل الازمنسة والامكنة. وخارج التاريخ أيضا من ليلة ميلاده حتى نهار وفاته.

لذا ترجو قراءها ومشاهديها ان تهيأ ان يكون لها قسراء ومشاهدون ان يخنقوا اجنة كل الأسئلة الفضولية، التي قد تتشكل في وجدانهم من قبيل.. اهسذا الواقع الخرافي موجود اليوم؟ او.. هل كان له وجود بالامس؟ او هسل يمكسن ان يوجد في الغد؟

ذلك لان المسرحية لا تجرؤ على الاجابة، مخافة ان ينهض الحاضر ممتشقا سيف الماضي البتار بيساره وقنبلة المستقبل الفتاكة بيمينه.. ويتار، بطريقة متخلفة او عصرانية جدا. متوهما ان الامر، قد.. يعنيه].

\* \* \*

(في عمق المسرح، على الجانب الايمن، مكتب تشغله عانس عجفاء. السى جانبها شباك مسدل الستائر تفتح بين حين واخر، يبرز وجه سيدة عجوز ترقب ما يجري باهتمام. وتختفي قبلما يتمكن احد من تبين ملامحها بوضوح.. يواجب النظارة حائط خشن اسود. على الجانب الايسر. باب بضلفتين.. يقف امامه مسن الداخل خادم يفتحه بين اونه واخرى، لنرى في الخارج اناسا يتجمعون. خادمسان

يقومان بملء الفراغ امام مكتب العانس بمقاعد خشبية صغيرة من النسوع السذي يستخدم في مدارس ورياض الاطفال.).

\* \* \*

الخادم: (يسد الباب ويتوجه نحو العانس) اما حان الوقت يا آنسة (العانس مشغولة بوضع المزيد من المساحيق وتصفيف شعرها، لا تجيب) لقد خارت قواي (يتهالك على مقعد بقربها) ترى باي حال غدوا؟ (يشير بحنكه الى الخارج)

العانس: (دون ان ترفع عينها عن المرآة) بالحال التي يريدهـم ان يغدوا ( اشارة إلى الخلف).

الخادم: خمس ساعات من الوقوف تحت نيران الشمس، تطبيخ الحديد (يعصر رجليه) أي صبر يملكون! كأنهم احفاد ايوب (الخادمان ينهوان ترتيب الكراسي، يقفان على جانبي الباب، العانس تخفي ادوات زينتها، تعطيهما اشارة خاصة. يفتحان الباب. يتدافي الناس اللي الداخل متعبين، منهوكين..)

العانس: النظام يا اخوان النظام (ردود أفعال متباينة مــن النــاس إزاء المقـاعد الصغيرة. بعضهم وقد نال منهم التعب، يتساقطون فوقها يحشرون فيــها أجسامهم بصعوبة، اخرون يقفون حائرين، خائرى القوى)

الخادم: (ناهضا) جلوسا يا سادتي.. جلوسا.. الكل جلوس.

\_: بعد كل هذا الانتظار الذي يهد الجبل.. و.. هذه المقاعد العجيبة.

\_: يتساوى عندي، ريش النعام ورؤوس الصخور المدببة (يرتمــي علــى احــد المقاعد) اجلس.. يا اخى.. اجلس.. ارح جسمك.

- \_: كيف اجلس واكبر المقاعد لا يتسع لنصفى، افضل ان ابقى واقفا.
  - \_: ولكنك تحجز عنا الهواء ايها السيد.
  - \_: الهواء؟ اين الهواء في هذا الفرن الذي يشوي العظام؟
- \_: والشمس، الشمس اللعينة لم تكن قط بهذه القسوة، ماذا دهاها هي الاخسرى..

  أد.. أه.. اشعر بجسدى يلتهب (يمسح عرقه المتصبب)..
  - هواء، هواء.. قليلا من اللهواء انا.. اختنق.. ساعدوني أد..

الخادمان: (معا، بغلظة) هش.. هش.. (يشرعان بتوزيع اوراق مطبوعة عليهم)

هش؛ تحشروننا في قبر من حديد؛ وتصرخون بنا هش هش لا. لا. ان هذا لا يطاق. واني كمواطن ارفض ان تعاملوني بهذه الطريقة المهينة.. (يخرج. العانس تعطى اشارة للخادم، فيخرج هذا أثره)

هواء.. هـ هـ و.. اء.. هـ هـ اء..

آد لقد اغمي عليه، فعلا.. افعلوا شيئا من اجله.. من اجلنا جميعا.. آه.. اننا نختنق يا ناس (العانس تشير الى احد الخادمين فيفتح جهاز التبريد)

\_: الله..! الله..! لقد عادت الى! الروح...

\_: عادت اليك ولكنها ستغيب عني.. مع هيجاان الام المفاصل واوجاعها. (الحانط الاسود يهتز. العانس تقف على قدميها الخادمان يستعدان)

الخادمان: (معا) وقوفا ايها السادة. وقوفا (يقف بعضهم، نصف وقفية) (الحانط يرتفع الى الاعلى يختفي في السقف من عميق المسرح تندفع كتلية سوداء، نحو الجمهور، تتوقف عنيد مكتب العانس، تتسلط عليها الاضواء).

العانس: (معلنة) سيادة المدير. سيادة مدير المشروع، المشروع الامل، المشروع المعجزة (تصفيق حاد يعقبها الخادمان. ثم بعض

الحاضرين).

المدير: عفوا.. انستى عفوا سادتي.. لست من هسواة الكلام.. ولا من الذيسن يغريهم. فإنا رجل عملي. والعمل هو كلامي. هو لساني المعسير عنسي. سادتي.. احبتي.. استغلالا للوقت، بعيدا عن نــــثر الامـــال وزرع بـــذور الوعود، دعوني اقتحم.. الموضوع مباشرة واقل لكم انه قد تقسرر فسي لجنة احياء التراث التي كان لشخصنا المتواضع فضسل المبادرة السي تشكيلها والعمل على تطويرها لتشمل احتضان الفكسر الوليد والإبداع الحدث في مناخ ديمقراطي يفجر طاقات الانسان ومواهبه الخلاقة. فالفكر الذي يولد اليوم، هو تراث الغد. وبدونه لن يكون ثمة (تراث) واذ كسانت الامة التي تهمل ماضيها امة بلا حاضر. فإن الامة التي تهمل حاضر هــا ستصبح امة بلا مستقبل. فالحاضر ابها السادة، هـو مصب الماضي وينبوع المستقبل واذا كان الماضى اباءنا واجدادنا والمستقبل هو ابناؤنا واحفادنا فالحاضر هو نحن. انا وانتم ونحن يجب ان لا نكون اسرى الماضي.. بنفس القدر الذي لا ينبغي لنا أن نكون ضحايا المستقبل. وانما ان نكون حاضرنا. ان نمتليء بحاضرنا ويمتليء بنا حاضرنا. ورقعة العمل التي بين ايديكم توضح افكاري الجديدة مما يغني عن هدر المزيسد من الوقت الثمين الذي ينبغي ان يكرس للعمل وختاما.. نحــن بأنتظـار ابداعاتكم السابقة واللاحقة وستجد فينا احضان الام الرؤوم ورعايـة الاب الحنون تنمو وتشب في اروع مناخ انساني وتسير بخطى ثابتة وهامسات شامخة، طارقة ابواب المستقبل.. بعد تربعها على عرش الحاضر فــالى العمل.. اخوتي.. الى العمل.. (تصفيق حاد ينسحب بنفس الطريقة التـــ دخل ويهبط الحائط ثانية).

ماذا جرى .؟ .. و .. وماذا هناك؟

تسألني إنا؟ لقد كنت نائما مثلك.. ولم افقه شبئا.

الخادم: (عاندا يقترب من العانس) لم اعثر عليه.. ضاع بين الناس. اندس بين الخادم: جمهرة كبيرة من الناس.. و.. وضاع..

العانس: آه..

\* \* \*

(طابور من الرجال والنساء في أعمار مختلفة بأزياء متباينة يحملون حقائب ودويسهات، مليئة بالأوراق والمخطوطات والكتب.. يسلمونها للعانس... التي تسلمتها منهم لقاء وصولات وصكوك ثم يحملها الخادم ويدفع بها من خلال فتحة خلف العانس. صمت ثقيل.. يخيم على الكل. رجل علي علي العانس.)

\* \* \*

الرجل: سيدتي انا لست كاتبا ولا مؤلفا. انا صاحب مطبعة متواضعة. ومند الاعلان عن مشروعكم.. قبل شهر. لم يعد احد يتعامل معي، ولا.. يفكر بمطبعتي.. و..

> العانس: (مبتسمة) ومن يفكر بامتطاء السلحفاة في زمن مركبات الفضاء؟ الرجل: وما العمل يا سيدتي..؟ ماذا افعل.. كيف اعيش..

> > العانس: بعها.. ياسيدي..

الرجل: ابيعها؟ ومن يمتطي السلحفاة في السباق مع الزمن؟

العانس: نحن نفعل احياناً. اكراما لترات الاباء والاجداد. وحفاظاً على الانتيكــات من الانقراض.

الرجل: ها؟ (يفكر) لا. لا يمكنني التفريط بمورد رزقي الوحيد.

العانس: انت حر. تنح وافسح المجال لغيرك. (يدخل شخص يتخد مكانده في الطابور. تنظر اليه باهتمام ثم تهمس للخادم) هؤ.. انه.. هو..

الخام: هو؟ من؟ من تقصدين؟

العانس: المواطن.. المواطن الذي فلت منك في المرة السابقة.

الخادم: (يتأمله) لا.. ليس هو .. فقد كان ذاك ..

العانس: (تقاطعه) بل هو.. اوكد لك.. انه هو.. (تستعجل الناس) أسسرعوا.. يا سادة. فقد تأخر الوقت (للخادم) هذه المرة..

الخادم: (يقاطعها) هذه المرة. تفلت روحي من بدني ولا يفلت هو من قبضتي.

العانس: ها هو يقترب تمعن فيه جيدا.. (تستلم منه الأوراق. تتركها جانبا.. بينما يخرج هو مع الخارجين يخرج الخادم آثره. تواصل العانس عملها. باستعجال. تمر فترة. يفرغ المكان. تنقض على الأوراق التي استلمتها من المواطن، تتصفحها. تخفت الأضواء، يظلم المسرح في الوقت الذي تصوخ مصعوقة) سوداء.. أه.. كل أوراقه سوداء.. ليس فيها حرف واحد...

(مكتب المدير، غرفة مؤثثة ببذخ. في الزاوية اليمنى فتحة. تتساقط منها بين الفينة والفينة، مجموعات من الأوراق والكتب والمخطوطات. يتناولها.. بضعة رجال.. يدفعونها في فتحة اخرى مواجهة للاولى. تغلب على حركاتهم وسيرهم الالية. وهم متواصلون في عملهم دون ان يتأثروا باحد او يؤثروا على احد).

المدير: (مشيرا الى الاوراق) لقد بدأت تشح مرة اخرى (العسانس تنظر حيث يشير. صامتة) الا.. تقولين شينا؟

العانس: في الواقع.. لا ادري.. انا.. انا.. الاخرى.. في.. في حيرة.

المدير: (بغلظة) ذلك لا يعنى أنك قد عثرت على السر.. ناهيك عن الحل.

العانس: (مرتبكة)... ربما.. اقول.. ربما.. هي كل .. ما عندهم.

المدير: عندهم اضعاف اضعافها، انهم يخزنون منذ عشرات السينين.. ان السير يكمن في امر اخر تتجنبين ذكره.. وحتى الاقتراب منه..

العانس: او تشك في.. والاتي؟

المدير: لا. اطلاقا. فقط. اريد ان اقول انك الوجه المباشـــر للتعـامل معـهم.. وانك..

العانس: ولكنني وجه دميم (تتلمس وجهها بالم) على اية حال، ليس من الانصاف ان تحمل وجهى او شخصى وحده المسؤولية كلها. وتنسى نفسك...

المدير: نفسى؟ ما الذي تقصدين..

العانس: لقد حبستني في قالب من السلوك. خنق كل طاقاتي ومواهبي واحسالني الى الة.. كل مهمتها تسلم المخطوطات بابتسامة باهتة.. تبدو كالتكشيرة.. تنفر الناس اكثر مما تجذبهم؟.

المدير: آه.. هكذا اذن...؟

العانس: امل ان لا تكون صراحتى قد اغاضتك.

المدير: ها؟ لا.. لا.. على الاطلاق.. فاتا..

العانس: يا سيدي لقد مات عندي كل احساس.. بأنني انثى. وان لدي انا الاخسرى اساليبي الانثوية الخاصة (المدير يكتم ضحكه) اعرف انه لم يعسد لسدي منها الكثير.. ولكن .. ما تبقى.. منها.. اجيد استخدامها.

المدير: لم اقصد.. ابدا.. ان.. (يفتح الباب. يقتحم الغرفة، رجل هلع في ملابسس بستاني) المخبر؟ ما الذي جاء بك؟ ماذا وراءك.؟

المخبر: ش... ش... شاب .. سيد.. ى شاب.. ع... عند المدخنة.

العانس: المدخنة.. ويحك (نهجم على الشباك تفتحه. من بعيد وسط اشجار عالية كثة. تبدو مدخنة تطلق سحائب من الدخان) لا ارى احدا.

المخبر: (يقترب منها) لعل الدخان اخفاه (ثم) ذاك هو .. اترينه؟

العانس: (ترتد بخوف) يا الهي.. انه.. هو ... هو بعينه.. هو .. المواطن..

المدير: مستحيل (ينظر) كل من يقع عليه نظرك.. تحسبينه.. المواطن..

العانس: نقد.. بدا.. لي.. لاول وهلة.. مثله.. مثله.. تماما..

المدير: لانك مذعورة. وذعرك هو الذي يجسد لك مخاوفك في هيئة.. شخص لـم يعد.. له وجود (ثم) قد يكون وجوده هناك صدفة.

العانس: ومع هذا فوجود مدخنة وسط حديقة عامرة.. لابد ان يثير الفضول.

المدير: (المخبر) عد إلى عملك.. واذ احسست باي شيء. اعطنا اشارة ولا تسترك مكانك (ثم) اليس الجهاز.. معك؟

المخبر: معي يا سيدي. معي.. ولكن من شدة ارتباكي.. نسيته.. (يخرج)

المدير: (يذرع الغرفة باضطراب شديد. لا يستقر على حال) همم.. همم..

العانس: مابك؟.. اراك قلقا..

المدير: القلق، اللعنة. ذلك ما انا فيه بالضبط، اخشى ان يدفعه مرأى المدخنة إلى البحث عن سرها.. (حائرا لا يدرى ماذا يفعل).

العانس: (بخوف) و.. نتركه.. يبحث ويسأل وينقب.. حتى يكشف السر؟

المدير: آه.. لا.. لا. بالتأكيد (يسحب اليه احد الخدم. يكلمه بالاشارات، ثم يعطيه كيسا) هنا.. ضعه هنا.. حيا.. اريده حيا.. (الخادم يأخذ الكيس ويخرج).

العانس: ح... حيا؟ ولماذا حيا.؟ ماذا تفعل به.. ه... ه... هنا؟ (تضطرب) المدير: لأعرف منه.. ان كان احد سواه.. يعرف بأمرها (ثم) ماذا بك؟

العانس: (مضطربة جدا) اخشى.. ان .. لا يظفر به .. و

المدير: لا.. اطمئني ضعى ثقتك.. في رجالنا..

العانس: (ساهمة) رجالنا.. ام.. آلاتنا..؟

المدير: الات.. الات.. ليكن. يكفي انهم موضع ثقتنا في وقت بات الواحد، لا يشق حتى بنفسه اه.. ليت كل البشر الات.. بــــلا عواطف ولا مشاعر ولا افكار.. اه.. ولا سيما الافكار.. انها احقر الجراثيم التي خلقها الله طرا.. ما دخلت مخلوقا الا وافسدته.. واحالته عدوا.. لنفسه عـــدوا.. لنفسه اولا.. ثم لمجتمعه.. وللكون كله. ولكي يكون الاسان نافعا حقا.. لا بـــد ان يفرغ من افكاره. ويتظهر منها.. او ان ينتعلها ويستجدي بها.

العانس: كما حدث ل... لرجالنا.. (نشير اليهم).

المدير: وكما سيحدث.. لكل الرجال.. ناوليني.. كأسا، (تصب له يلقيها في جوفه) الا.. تشريين؟

العانس: لا.. لا اشعر حاليا.. بالحاجة الى الشراب (طرق على الباب. تسسرع باخفاء عدة الشراب. المدير يفتح الباب. يدخل رجل)

الرجل: (منحنيا يكاد يقبل الارض) بعد السلام والتجلة والاكرام (يستقيم) سادتي ماذا دهاكم. رب العباد يرعاكم. ها قد انقضت الايام والشهور. وانا انتظر ساعة الحبور. بنشر مصنفي المحبور. فمتى تتصدقون علي بالنشر. أبعدما بحل بوم النشر؟

المدير: معاذ الله يا شيخنا الجليل.. لقد عطلتنا بعض الامور الفنية...

الرجل: الفن؟ الا لعنة الله على الفن! واهل الفن هم اصل الشرور في كل الدهـور.

اللهم اسقط عليهم السماء. والق بهم في جهنم الظلماء.. اللهم..

المدير: (يغالب ضحكه) مهلا.. مولانا.. مهلا.

الرجل: (مندفعا) وكيف مهلا. وإنا لا اجد لي اهلا؟ في زمرة الكفار حشرتني.. والله جهنم سقتني. لقد ظلمتني يا سيدي والله ظلمتني.

العانس: (تكتكم ضحكتها) اه.. كم رائع هذا الشيخ الجليل، في كلامه الجميل.

الرجل: (باسطا ذراعيه بوله) اه يا امة الله.. لو قلت العكس.. لكم ارتساحت لك النفس.

العانس: لك يا مولانا منطق بليغ. لا شك ان كتابك (تعجيز عين ايجاد اللفظة المناسبة، فتكرر الكلمة نفسها) مثلك بليغ.

الرجل: اه يا امة الله كم تحسنين القول، انت الحرمة التي لا قوة لها ولا حول. لقد صنفت مخطوطتي في امر جلل. كي لا يثير السأم او الملل. اثبت بكل البراهين والاسانيد وجوب ان نكون لولاة الامر.. كالعبيد. يفعل بنا ما يريد. ونحن له من الشكر والحمد نزيد. اللهم يا معبودي العظيم، اشهد على مجهودك عبدك الذميم.

المدير: اشهد اللهم اشهد (اشارة للعانس فتناوله رزمة نقــود، الرجـل يتصنـع الامتناع) خذه يا مولانا خذه ان هو الا مبلغ ضئيل ازاء جهدك الجليــل.. وليتك تزيدنا من علمك الغزير.. فنزيدك من مالنا الحقير.

الرجل: كل مصنفاتي ستكون في طاعة اولياء الامور. الاناث منهم (يشير إلى العاتس) والذكور. اللهم اعطنا العقل والرشاد. لنخدم ما عشنا سادة البلاد (يخرج)

المدير: بضعة اصوات من هذا القبيل يمكن ان تكون خير رسل لنا

العانس: على العكس. لم يعد احد يحفل، هذه الايام بهذه الاصمات التي تكاد

تنقرض.

المدير: (بسخرية مبطنة) لعلهم انصرفوا إلى الجنس

العانس: بالضبط يا سيدى.. بالضبط (تبرز صدرها وتتقدم نحوه؟؟؟)

المدير: (مخاطبا نفسه) في هذه الحالة ينبغي البحث عن انثى (اصوات من جيب.. سترته الداخلي. يصغى اليها باهتمام) لقد تم القبض عليه.

العانس: سيدي.. لقد .. لقد كنا نتحدث في امر اخر.. الانثي..

المدير: افتحى الباب. لقد وصلوا.

العانس: اه.. ( تفتح الباب.. يدخل الخادم حاملا كيسا. بداخله من يرفس ويطلـــق اصواتا مخنوقة. يتقدم منه المدير بفرح. بينما تتراجع العانس مرعوبة)

المدير: لم يخب قط ظني بكم.. هاته.. هاته (يفتح الكيس يرتد) من هــــذا؟ مــاذا فعلت يا احمق.. انه المخبر.. تعالى خلصيه قبلما يموت.

الخادم: (اشارات خرساء بانه وحده من رآه. ولم يكن ثمة سواه)

المخبر: (لا يقوى على الوقوف. مقيد اليدين والرجلين مكمـــم الفـم. معصــوب العينين يفكون وثاقه) اه.. مــ.. اع.. مــ.. اع (العانس تأتيه بقدح مـاء) اه.. اه.. اية قبضة. اية اصابع من حديد. ضربني على رأسي من الخلف ثم اطبق على خناقي ولم يدعني افتح فمي بكلمة.. آه. راسي. اما تــزال رأسي فوقي جذعي.. ام. ام. طيرها.. بضربة قبضته الحديدية.

المدير: وهو.. هو.. ماذا حل به أين هو؟

المخبر: حين عدت. اتخذت مكاني قرب المدخنة. مختبنا في موضعي. فاذا باحد. يطبق على بيدين من فولاذ حركت رأسي فجاءتني ضربة هائلة حسبب ان رأسي تهشمت او طارت.. اما تزال رأسي في مكانها..؟

المدير: لتذهب رأسك إلى الجحيم.. أخبرني.. عنه.. هو.. هو..

المخبر: لم اره يا سيدي .. لم يدعني هذا السيد ارى احدا.

المدير: لا شك انه قد اختباً في مكان ما بين الاشجار. (يضغط على الجرس. يدخل مجموعة رجال. سود من اثر الدخان والسخام) خذههم.. انتشروا في ارجاء الغابة كلها.. ولا تعودوا بدونه.. هيا.. هيا.. اسرع (يخرجون، للخادم الذي ظل واقفا. لا يعرف ماذا يفعل) احمق.. احمق.. عد إلى عملك. (يعود الخادم إلى رفع المخطوطات ودفعها في الفتحه المقابلة) ناوليني كأسا. (تصب له. يشرب) كاد يقضى على الرجل المسكين.

العانس: (بنبرة خاصة) اما زالوا (تشير إلى الخادم) موضع ثقتك.. كل ثقتك..

المدير: ما دمت.. غير واجد... من هم افضل منهم (منتشيا) في صحة رجالنا...

و.. صحتك (يفرغ كأسه) اما زلت غير راغبة في.. (يتوقف مصعوفا السو اقتحام شابة جميلة. منفعلة الغرفة عليهما).

الشابة: يا سادة.. قد تمزقت عن وجوهكم كل الاقنعة.

العانس: يا الهي.

المدير: (مذهولا) أ.. أ.. الاقنعة.. (يتلمس وجهه بصورة لا ارادية) أ.. أ.. ايسة.. اقتعة.. با.. با..

الشابة: الاقنعة التي اخفيتم خلفها وجوهكم البشعة.. ورحتم تمارسون مختلف انواع الغش والخداع.. والكذب..

العانس: (هامسا للمدير) يجب القضاء عليها فورا.

المدير: (يهمس) ليس الان.. اغلقي الابواب.. ودعي امرها لي.. نقف على مــن وراءها.

الشابة: اراكما قد هربتما إلى الهمس، بعدما صفعتكما الحقيقة.

المدير: (يتودد) ولكن ماذا في الامر.. لم كل هذه الثورة.. يا حلوتي الصغيرة.

الشابة: لست صغيرة، فقد غادرت الثامنة عشرة، منذ شهور.

المدير: فعلا. وانت الان امرأة ناضجة.. رائعة.

الشابة: كن اكثر دقة. فانا ما ازال شابة. سأغدو امرأة متى اقرر وارغب.

المدير: لقد استشففت المستقبل وتنبأت بما يستحق.. يا سيدتي.. الجميلة..

الشاية: بوسعك أن تكون لطيفا حتى وأنت بهذه الصورة.

المدير: وسأكون اكثر لطفا.. لو اخبرتني عمن اوحى اليك.. بفكرة الاقنعة و..

الشابة: ولم يكون ثمة من يوحي الي بأفكاري؟ اتراني قساصرة؟. اليست لي عبون؟

المدير: بل انت كاملة مكتملة.. ولك عيون دونها عيون المها.. اهما عينان حقا.. ام نبعان صافيان لا قرار لغورهما.. آه .. دعيني .. يا حلوتي ارتو.. من مائهما الزلال. انا البدوي الذي لم تبلل شفتيه قطرة ماء.

الشابة: (تفتح عينيها تداعب رموشها، في حالة من التأثر) اوه.. سيدى اوه!

المدير: (مستمرا) انهما ربيعان دائما الخضرة وهذه الاهداب.. اه.. يا الهي. ينبغي ان يكون المرع حمارا او صخرا حتى لا تفتنه هذه السهام.

الشابة: (ترمش بدلال) اوه.. انت تبالغ في اطرائي.. يا سيدي.. (يداعب اناملها).

المدير: بل ان لساني، هذه القطعة الجامدة، من اللحم الميت.. يخونني.. يا ملاكي

الشابة: (تكاد تقفد سيطرتها على نفسها) اوه.. سيدي.. سيدي المدير.. مديري..

المدير: اه.. يا الهي.. أين انا، هل انا فوق الارض اسمع صوتا ادميسا.. ام انسا احلق في السماء، اسبح في فضاء الالحان والانغام الملائكية.

الشابة: ( في غاية التأثر) اوه.. يا سيدى.. اوه.. سيدى ارجوك.

المدير: ولكن.. ياحوريتي التي صوتها موسيقى.. يا ملاكي التي كلماتسها سبجع المدير: ولكن.. قد سقطت من شفتيك كلمة. خشنة متنافرة الحسروف. كسأرجل

حصان اعرج. نابية على السمع كنغمة نشاز.. في سمفونية رائعية الانسجام.

الشابة: سيدي.. لا اتذكر.. اية كلمة.. لا اتذكر حتىى نفسىي.. انست انسىيتني وجودى كله.

العانس: اذكرك يا شابة.. الاقنعة.. من علمك اياها.

الشابة: لا احد. وحق لحظات الصدق التي احياها الان.. لا احد. تسلقت طرف لساني.. من تلقاء نفسها.. فقذفتها.. بلا وعي.. ولا قصد.. فقسط لكسي استعجلكم طبع رسائلي الخاصة.. التي ضمنتها كل عواطفي و..

المدير: (يتبادل نظرات الدهشة مع العانس) فقط؟

الشابة: وحقك سيدي الكريم. اذ حسبت انكم اهملتموها. ولكن بعدما استمعت بكل كياني إلى صداها ترجعها اعماقك تاكدت انها كانت موضع اهتمامك و..

المدير: بل موضع عشقي وهيامي. ولست الوحيد الذي توله بها وانما كلم من اطلع عليها. انظري (يعطي اشارة فيخرج شاب في غاية الوسامة والقوة يحتضن مجموعة اوراق بشغف ويقبلها بادب جم ينحني للشابة ويدعوها إلى الداخل فتتبعه مسحورة غانبة عن الوعي. المديسر يطلق ضحكة) بالونة، مجرد بالونة منتفخة بفقاعات الغضب والتحدي وحتى الثورة.. ثم ( اشارة نغز) نغزة صغيرة.. وفش ش.. ش.. ولا شيء. كلهن على هذه الشاكلة.

العانس: كلهن؟

المدير: كلهن وكلهم. واذا كان ثمة اختلاف ففي نوع الإبرة المناسبة لكل حالة حسب.

العانس: (كمن تخاطب نفسها) وحدي وحدي انتفخ وانتفخ وما من ابرة ولاحتسى

شوكة (تصب كأسا وتشربه) اه.. يا الهي. إلى متى؟ إلى متى؟

المدير: (يندفع نحو الباب، اثر اصوات يطلقها جهازه) لقد جاءوا به (يفتح الباب يدخل المخبر. يتبعه احد الخدم حاملا الكيس مبتهجا) و.. اخيرا..

المخبر: عرفته اول ما وقع عليه نظري بالرغم من انه تنكر في هيئسة تخدع..
حتى الشيطان (يفتح الكيس) وحين رآنا اطلق ساقيه للريح. ولكننا احطنط
به احاطة الخاتم بالاصبع، وهذا هو.. انظر سيدي.. او.. دعنسي اعيده
إلى حالته الاولى.. اه بأية سرعة غيرت ملابسك. والصقت على وجسهك
هذه اللحية (نتف لحيته) لن تخدعني بلحيتك الكاذبة هذه.

صوت: (من داخل الكيس) اخ اخ الرحمة.. ارحموني يرحمكم الله اخ. اخ..

المخبر: ما هذا اصطبغت أناملي بما يشبه الدم.. اهي خديعة اخرى يا وغد.

المدير: تنح يا هذا.. ودعني اره (يصرخ) يا حمار.. انه.. صاحبنا الذي..

المخبر: مستحيل، فقط دعنى ازل لحيته. لقد الصقها بمادة قوية.. يا سيدي.

المدير: اغرب عن وجهي يا احمق (للخادم) وانت الآخر.. يا غبي (يخرجان) ملذا فعلتما بالرجل الطيب. سيدنا الجليل نحن في غاية الاسف.

العانس: الخير فيما وقع.. الخير فيما وقع.. دعني اضمد له جراحه (تعالجه) الرجل: اخ.. اخ.. اهذا ما يجري.. لاخلص عبد من عبيدك.. يا سيدي؟ تنتيف لحيتي وتهان كرامتي.. اخ.. و.. تسرق نقودي. كل نقودي.

المدير: اما نقودك فسترجع لك اضعافا مضاعفة. ولكن ما الذي اوقعك في ايديهم. الرجل: حظى. حظى الاسود. بلغ عمري السبعين ولم اقبض على مبليغ كالذي تكرمت به على. فخفت عليه اللصوص وقطاع الطرق. وقلست لأطرق طريقا غير مطروقة. سلكت طريق الغابة. ولم اسر الا بضع خطوات حتى انتصب امامي مجموعة رجال سود. كأنهم زبانية جهنم. ضربونسي

وسرقوا نقودي و . .

العانس: (تناوله رزمة) عسى ان تكرهوا شينا وهو خير لكم..

الرجل: صدق اصدق القائلين.. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه (يخرج) لك الحمد يا رب.. اولا وآخر.

المدير: فشل آخر، اما من سبيل لاقتناصه. اكاد اجن.. ساعديني قولي شينا.

(طرق على الباب تهرع اليه العانس ولكن ما تكاد تفتحه حتى تغلقه)

العانس: (باضطراب) انه.. هو سيدي.. انه هو..!.. المواطن..

المدير: (مندفعا) وتغلقين الباب بوجهه؟ اما تقدرين عاقبة ما تفعلين (يفتحه)

المواطن: ما هذا؟ كيف تغلق الباب بوجهي، اليس من حقى. مراجعة مؤسسة رسمية في يوم مخصص اصلا للمراجعات والشكاوي والاعتراضات؟

المدير: (يتماسك) من حقك ايها السيد. من حقك تماما، وارجو ان تعذرها.. فانسها مرهقة ومتوترة بعض الشيء. بسبب هذه الاكداس من الاوراق (متوددا اليه) ولكن فيما يخص مخطوطتك لا تحمل أي هم. فقد قدمتها على سلار المخطوطات. لما تلمست فيها من ملامح العبقرية (المواطن ينظر اليه بدهشة واستغراب) انها.. انها.. حقا.. فنبلة الموسم (المواطن يضحك) ما الذي يضحكك.. يا سيد..؟

المواطن: اطراؤك!

المدير: وهل الاطراء يثير الضحك.

المواطن: لا احسبه يثير البكاء على اية حال (ثم)، لا شك انك تقصد شخصا اخر فاتا لم اتك بشأن مخطوطه.. او ما شابه.. لقد جنت بسبب الغول المنتصب وسط الحديقة الذي ينفث سمومه حارقا الخضرة والحياة..

المدير: الغول؟ أي غول؟

المواطن: المدخنة. اذهب بنفسك لترى أي ليل خساتق تفرشه ادخنتها فوق النوهور.. والاشجار.

المدير: ما شأنك انت؟ ومن تكون...

المواطن: حين يتعلق الامر بالمصلحة العامة يكون لكل مواطن شأن فيه. ثم انسى معلم في روضة الاطفال التي اقيمت المدخنة على مقربة منها. أي حسزن اسود سيلف ارواحهم الغضة حين يعودون بعد ايسام إلسى مقاعدهم وملاعبهم ولا يلقون غير الازهار الميتة والميساه الملوثة والعصافير المحترقة.

المدير: صحيح.. (ثم فجأة) وما الذي يحملك على الاعتقاد.. بان لنا يدا، وحتى معرفة بوجودها.؟

المواطن: لم اعتقد ذلك اطلاقا. بل اعتقد ان لا علم لكم بهذه المأساة.. المريعة التي تقع على مقربة منكم، والا لبادرتم إلى منعها.

المدير: ١.. بالتاكيد.. بالتأكيد..

المواطن: ولهذا السبب جئت اليكم باعتباركم الجهة الموكولة اليها رعاية الفنون والثقافة والطفولة.. حسبما تؤكد اعلاناتكم، قبلما افكر باي عمل.

المدير: ماذا بوسعك ان تفعل انت واطفالك.

المواطن: (بحدة) الكثير ايها السيد الكثير. اقل ما يمكننا فعله، تهديمها فوق رأس من بناها (يخرج صافقا الباب بقوة).

العانس: (تجفل) من يحسب نفسه هذا الصعلوك. ممن يستمد قوته؟ من اطفاله؟ اطفال الروضة الرضع؟ وملابسهم الداخلية المبلولة؟

المدير: (باستهانة بالغة) بالونة اخرى... منتفخة بفقاعات من نوع اخر. (يصبب قد حين) اشربي (يشربان) تخرج الشابة وهي في حالبة شديدة من

الانكسار، تتعثر في مشيتها كمن تنوء تحت ثقل مشاعر شيتى المدير يطلق ضحكة، لقد فرغت البالونة، سفحت كل غضبها (يعترض طريقها، مداعبا) صغيرتي .. صغيرتي الجلوة.

الشابة: (تقف قبالته، منتكسة الراس.دامعة العين. ثم لا تلبث ان تنتصب، تقذفه.. ببصقة وتعدو الى الخارج)

العانس: (باحساس بالتشفي) اه.. يبدو انها امتلأت اكثر من ذي قبل.

المدير: ستفجرها ابرة الخرى.. من نوع اخر (يفرغ كاسه في جوفه) هاتي المزيد (يقدم لها الكأس يدير ظهره للجمهور.. ينزع شعره المستعار وينزع عن وجهه القناع. بينما تنصرف العانس الى ملء القدحين. وقبلما تتاح للمشاهدين رؤية وجهه، يهبط الظلام... على المسرح بسرعة)

. . .

(العانس تخرج من غرفة المدير. يخف بها فرح خاص حاملة مجموعة من الاوراق تتوجه نحو الغرفة العجوز. تطرق الباب، تخرج العجوز. تنطلق بخصوف وريبة.)

• • •

العانس: تعالى.. تعالى.. ساعديني.

العجوز: و.. والمدير. (تتلفت هذا وهذاك) اين المدير؟

العانس: اقنعته بعد جهد جهيد بضرورة المشاركة في تشييع اطفسال الروضسة.. الذين اصر ذووهم على اقامة جنازة رمزيسة.. لسهم.. (تناولها بعس الاوراق) الصقيها.. متباعدة.. ولكن منخفضة.. بمستوى نظر الداخليــن (نشرع بالصاق ما تبقى عندها على الجدران انــها شــعارات وعبـارات مصاغة بلغة عادية ومكتوبة بخط. رديء.. من قبيل "اذا كان الكلام مــن فضة فالسكوت من ذهب" السكوت. الســـكوت "مــن كــثر كلامــه قــل احترامه.. الخ.. الخ..)

العجوز: (وهي تواصل عملها)) و.. ورجاله.. اعني.. اعني.. الخدم.

العانس: (مواصلة عملها) ارسلتهم لحراسة المدخنة. ومنع الاقتراب منها. ريثما يتم نقلها.. خارج المدينة.

العجوز: (اتقرأ احد الملصقات) اللسان.. مقتل الاسان. فعلا وقسد كساد لساني يقتلني.. لولا ان تشفعت لي عنده، وابدل حكمه.. باقامة اجبارية في تلك الغرفة.. ارى واسمع.. ولا انطق.. اه من كان يتصور.. ان يستحيل ذلك الولد الودود نلذى كان يخجل من ظله.. إلى هذا الكائن الغريب..

العانس: لننسى كل ذلك. انا اليوم للمرة الاولى اشعر بالحرية.. بامتلاء كل كيساني بنفسي، بعدما انحسر وجوده الذي يسد مسامات جسمي، اشسعر بساني ساطير من الفرح (تستمر في عملها الذي يستحيل إلى ما يشبه الرقص)

العجوز: من كل قلبي اصلي الا يعود سريعا. فيكسر اجنحة فرحك.

العانس: لن يعود قبل انقضاء النهار. فثمة مراسيم التشييع والدفين الوهمي والصلوات.. وطقوس مجالس الفاتحة.. واذ يعود اكسون قد مارست وبطريقتي الخاصة، كل ما اشتهي، واشبعت كل شعرة في جسمي، وحققت وجودي.. ولو.. ليوم واحد.. واحد حسب. (تجلس إلى مكتبها) انظري من الشباك، هل تجمع منهم خلق كثير (تخسرج مراتها وادوات زينتها وتشرع بوضع المكياج وتصفيف شعرها.. واكمال زينتها)

العجوز: قلاتل.. يتقاطرون من هنا وهناك.

العانس: احسن! ايلغون ويثرثرون.؟

العجوز: كأن على رؤوسهم الطير. عدا شابا.. يجول بينهم بقلق.. و..

العانس: شاب اقلت ساب (تقفز إلى الشباك) أين هو . . اريني . .

العجوز: ذاك هو، الا يبدو شبيها بذلك الذي يسمي نفسه.. المواطن.

العانس: بل.. هو.. هو بعينه (ترتجف) ذلك ما لم يكن في الحساب..

العجوز: لا يمكن أن يكون نفسه فذاك قد.. أراك ترتجفين هل أطرده؟

العانس: ها؟ لا. لا. لن اقضى العمر كله هاربة منه.. مرتعدة امامه. وراغبة في الوقت نفسه. فيه، لابد من حسم الامر.. إلى.. إلى الابد.. افتحى الباب واذ يدخل هو علقى اللافتة التي تعلن انتهاء وقت العمل. (تعبود إلى مكانها) راقبيه جيدا لا تدعيه يغب عن نظرك (يجلس.. تحاول ان تتماسك وتتغلب على اضطرابها).

العجوز: اللهم اعنها.. انها تسوق لنفسها إلى ما لايعرف عواقبه.. سواك.

العانس: (متماسكة إلى حد ما نستقبل الطابور الداخل بوجوم وصمت، وكلما هـم احد منهم ان يتكلم.. تشير هي إلى احد الملصقات التي تسامره بـالصمت فيضع هذه اوراقه امامها ويخرج من الباب الاخر بصمت. ثم فجأة وعلى غير توقع.. تنطلق في ثرثرة غريبة، مضطربـة.. كشـلال متدفـق.. لا سبيل إلى ايقافه) اوه.. شكرا.. شكرا جزيلا لتعاونك معنا. ايـام.. ايـام حسب. وسوف تقطف ثمرة قريحتك ناضجة، طرية. لا. لا. لا تقلق كـل شيء على ما يرام.. سيكون على ما يرام بفضل تعاونك الدائم معنا. بعـد كل شيء كلنا بشر. معرضون للخطا والصواب.. فعذرا عذرا لكل تقصـير غير مقصود (الناس ينظرون إلى بعضهم البعض بدهشة. يشيرون إلـي

رؤوسهم والى العانس.. كأنها مجنونة بينما هي مستمرة كالغانبة عين نفسها) لا. لا.. ابدا.. ضع ثقتك فينا.. ثقتك كل راسهمالنا و نحين اهيل لتقتك.. العالم يتغير. الدنيا كلها في تغير.. ونحن ايضا قد تغيرنا.. ولـــم نعد كما كنا.. انا.. شخصيا قد تغيرت. تغيرت جذربا وبت مختلفية حتى عن المدير.. حتى عن نفسى.. لم لا.. لكل اسلوبه لكل طريقته فيي التعامل مع الناس.. في النظر السبي الأشسياء اليسس كذلك؟. والمسهم الجوهر.. المهم الهدف. سر انت من هناك.. وإنا اسبر من هنا وما دمنا نلتقي في النهاية.. فما الضير؟ما الضير ابها السيد؟ مسا الضبر ايتها السيدة؟.. ها. ها. ما الضير؟ المدير.. مدير.. في وجوده. وفسى غيابه الذي ارجو ان يطول انا المدير انا كل شيء هنا انا اقرر ما اريد.. والغب ما اريد.. تعاون معي.. معي.. (العجوز تحاول اسكاتها. ولكنها ســـادرة كالمنومة مغناطيسيا). هيا.. يا اخوات يا اصدقساء.. (يدخسل المواطسن. فتسرع العجوز باغلاق باب الدخول) ثم.. لماذا ترونني عاجزة عن تحقيق الهدف.. هدفكم وهدفي انا.. انا..

العجوز: (تقترب منها. تهزها) الصالة فرغت. الناس خرجوا. خرجوا جميعهم. العانس: (كمن تستيقظ من سبات طويل) ها.. ها.. (تجحظ عيناها في تصالب) العجوز: (تخضها) الثباب. الشاب. المواطن..هنا.

العانس: هـ هـ.. هنا.. و.. ماء. ماء. (العجوز ترش على وجهها الماء ترقب المواطن الذي يتأمل الجدران بذهول. يقـترب مـن الملصقات يقرأها بصمت.. واضح انه يعاني من الضعف في النظر، يهز رأسه باستغراب)

العجوز: (باستهانة) اهذا الذي..

العانس: (تصب لها قدحا تلقيه في جوفها بسرعة) دعينــــى.. وحدى.. معـه..

(العجوز. تمتنع) اذهبي، ارجوك، اذهبي، انه شسساني.. شساني وحسدي (العجوز تتوجه إلى غرفتها. غير مقتنعة مترددة.. تعود اليها..)

العجوز: ابنتي انا.. مدينة لك بحياتي.. دعيني اساعدك.. اتحمل أي شـــيء مـن اجك.. ارجوك... اتوسل اليك..

العانس: (بصرامة) دعيني وحدي معه. ذلك كل ما اطلبه وارجوه (تدخل غرفتها تصب قدحا اخر تشرب) هيه.. هيه.. انت.. ايها المواطن.

المواطن: (خارجا من ذهوله) أ.. أ.. أنا.. انا؟

العانس: وهل ثمة سواك؟ كلهم انهوا ما جاءوا من اجله وخرجوا.. الا انت، لماذا تحدق بي على هذا النحو؟ الم يسبق لك ان رأيت فتاة.. (يحاول ان يتكلم تسكته) كل يوم لك زيارة تفترسني بنظراتك الشرهة.. وتعود ادراجك. كأن احدا لم يرك. ماذا تبغى؟ لماذا لا تصفح عما في نفسك؟

المواطن: و.. و.. ماذا في نفسي.. عدا.. عدا (يلوح باوراقه في ارتباك شديد) العانس: لا.. لا.. تنتحل اعذار وان كان لا بد فابحث عن عذر معقول (تسكته) و.. كفي.. كفي.. فانت لا تختلف عن سواك. تتكاثرون على تكاثر الذبلب على صفيحه عسل مكشوفة منتحلين اعذارا شتى بيد انى اعرف الدافسع الحقيقي. اقرأه في عيونكم فاتها اكثر جرأة وصراحة من السنتكم التسي يعقدها الجبن المغلف بالخجل المصطنع الكاذب.

المواطن: ارجوك.. انا لا اسمح.. لك ان..

العانس: اسكت اسكت حمرة وجنتيك تكذب كل ما تنوي قوله. ربما تكسون اديبا عظيما. او شاعرا خلاقا ولكنك.. في نظري لست سوى مراهق.. مراهـق نهم. وكلكم. وكلكم. من الطينة نفسها تمثلون دور الرجل السهائم في فضاءات الكلمة والإبداع المحلق مع النجوم قدماه لا تمسان الارض.. ولا

يهبط قط من سماء الوحي والالهام والخلق.. بينما لستم في واقع امركم سوى فئة شبقة.. تسوقها غرائزها.

المواطن: (محتجا) اسمعى يا..

العانس: صمتا.. صمتا.. نيران انفاسك الملتهبة تلفحني.. تحرقني، جبينك ينضــح رغبة واشتهاء. عيونك تنتحر جوعا كعيون ذئب شرس. تجردنـــي مــن ملابسي.. قطعة.. قطعة.. قل لي.. هل وجدت مبتغاك.

المواطن: م. م. مبتغاى .. ؟ و . . ماذا تقصدين .

العانس: اقصد هل وجدت جسد امرأة شهية.. لتنحر فوقه او تحته ليلة من ليسلليك ام سنطلق العنان لخيالك الجامح.. ليخلق لك البديل؟ ماذا بك.. اراك مثل صبي مراهق.. قبلته على مرأى من ابويه غانية لعوب.. لا.. لا تتصنع الخجل.. او.. او لا تبالغ فيه على الاقل فليست عذراء.. افتضوا لسها بكارتها امام جمع من الناس.

المواطن: (يخفي وجهه بكفيه، خجلا واشمئزازا) فظيع، فظيع..

العانس: فظيع، بالضبط تلك هي الكلمة المناسبة.. لوصف حالك. ولما يعتمل في داخلك الهائج المائج. هل اعطيك مرآه لترى نفسك ولكن قبل ذليك.. الا تسترد عيونك الشبقة من جولاتها فوق جسدي.. ومداعبة مناطقه الحساسة اوه افعل ارجوك فقد.. جالت وداعبت وحرثت بما فيه الكفاية. او.. لا. لا. تمهل لعلك لم ترتو جيدا يقينا انت احسد المحرومين او المنفيين من دنيا الاثنى ممن لا يحققون لذاتهم الا في اوهام المخادع.

المواطن: اه. لا. لا. هذا.. لا يطاق (يستدير ليهرب فيجد الابـــواب مغلقــة) مـا هذا..؟

العانس: قرأت افكارك.. فحققت لك رغبتك قبلما تفصح عنها واغلقست الابسواب

والنوافذ ماذا دهاك؟ انت تتلوى كمن اصابه الصرع؟ اه.. بالقوة وعنف غرائزك التي زادهما الكبت والحرمان. قوة وعنفا.

المواطن: سيدتي آ.. آ.. نستي.. الواقع.. لا ادري.. حتى.. أي شيء.. انت.

العانس: لابد ان اكون احداهما. فمن غير الممكن ان اكون كليتهما في ان واحد.

المواطن: كوني.. ما تكونين.. فقط.. افتحى الباب ودعيني اخرج.. ارجوك.

العانس: يهمني ان اكون التي تريدها انت. ايهما تفضل السيدة الناضجة الممتلئة

تجربة وخبرة ام الانسة الساذجة التي تغرقك في بحر من الاهات والتأوهات قبلما تلمسها. كن صادفا.. او.. او دعني اقرأ رغبتك من خلال نظرتك. آه.. كم اعشق نظراتك الخجول هذه انها تملؤني احساسا باني اعرفك منذ.. منذ.. الم نلتق في مكان ما..

المواطن: ابدا.. لم يسبق لي.. قط ان..

العانس: يكفي للمرأة ان تعرف رجلا واحدا، حتى تكون قد عرفت الرجال جميعا، (بخبث واستفزاز) ام.. ام.. لست رجلا..

المواطن: لست رجلا.. انا.. لست رجلا؟

العانس: لا تغضب يا سيدي فانت رجل.. رجل حقيقي. ولهذا اقول انني اعرفك.

فانا خبيرة بالرجال الحقيقيين ابتداء من انسان نياتدرتال الذي لـم تحظ باللقاء به. جدتي المأسوف على شبابها حواء، الى الرجل الســوبرمان، الذي لا يزال مجرد فكرة. لم يفكر الرب بتحقيقها حتى الان، ومـن هنا يمكنني ان اصرف النظر عنك، فانت، في النهاية لست الا نسخة مكـررة منهم يا عزيزي.

المواطن: انا لست منهم اطلاقا.. لست من الذين..

العانس: بل انت منهم ولا تختلف عنهم بشيء ولكنك تنفى ذلك لكي تحملني على

خوض التجربة التي تحلم بها.. وتمنى بها نفسك.

المواطن: لا.. لا.. هذه اهاتة.. اهانة لى ول...

العانس: اهانة؟ (تقهقهة) يا لك من ابليس خارق الذكاء والمكر اعترف باني قسد هزمت. ولكي تمحو الاهانة التي الحقتها بك ستدعوني السسى مبارزتك. وبالتاكيد لن تكون بالسيف او المسدس. فقد ولى زمن هذا النسوع مسن المبارزات ولم يعد يثير سوى الرثاء والضحك. وانما مبارزة بطريقة اخرى مشبعة بروح العصر في غرفة مغلقة.

معطرة بلا شهود وبلا ملابس وانت شاهر سيفك كفارس مسن فرسان الاحسلام والاساطير.. فاسقط على ظهري معلنة استسلامي مستعدة للموت.. تحت طعنات سيفك الجبار..

المواطن: اية مذلة اية اهانة.. يا الهي.. انقذني..

العانس: (تحاول معانفته) اهانة.. مذلة.. حقارة.. ان جبالا من هذه الالفاظ والمشاعر والاحاسيس تنهار او ما تبدأ المبارزة تذوب ككتل من الثلج الهش.. تسقط في بركان من الحمم.. صدقني.. صدقني..

المواطن: (يبعدها عنه بادب) انت تتمادين في اهانتي.

العانس: افهم شعورك جيدا واقدره حق قدره يا حبيبي ان احساسك بالاهانة يظل ينغز فيك. ولن يفارقك.. حتى.. دتى.. اه تعال.. ارجوك تعال.. (تلتصل به، يتألم لحالها بجهد للتخلص منها بشكل لا يجرحها بينما هلي تسلبد بها افكارها، فتتمادي اكثر) انت خجول.. ومتردد وهذا ما يرغبني فيلك اكثر.. اه.. تعال تعال لا تعذبني.. لا تخذلني ارجوك.

المواطن: يا سيدتي.. ارجوك.. ارجوك..

العانس: (تلهث) أنا التي ارجوك.. أنا التي.. أتوسل اليك (تجره إلى الغرفة)

المواطن: (يدفعها) ما الذي تفعلين.. انا.. رجل متزوج.

العانس: (مصعوقة) متزوج؟

المواطن: ولدى اولاد.. وبنات.

العانس: اه.. (بصوت جاف) لماذا خدعتنى اذن؟

المواطن: انا؟ هل تكلمت هل قلت شيئا.؟

العانس: تكلمت وقلت وطلبت كل ما فيك كان يتكلم ويطلب حد الصراخ والنباح

المواطن: بل افرطت في الوهم.. فاسستلبتك اوهامك؟

العانس: انت خلقت اوهامي. حركت جمرات مشاعري الخامدة. اشعلت احاسيسيي المتجمدة.

المواطن: لم تكن لى يد فيما جرى.. وانا فى غاية الاسف و..

العانس: و.. زوجتك؟ جميلة (يوميء ايجابا) اه.. و.. تحبها؟

المواطن: حد الاخلاص لها. حتى في الخيال

العانس: (بيأس) اذن لا سببيل (منفجرة) اه.. صحراء.. صحراء.. عشت صحراء.. واموت وانا صحراء. وحين توهمت بان الاله الرحيم وقد رأف بحالي وارسل إلى سحابة تبللني، تخفف من قسوة يبسي وجفافي. صفعتني حقيقة كونها مرسلة لارض اخسرى. ارض دانمة الخضرة والعطاء. كي تزداد خضرة وعطاء.. واظل انا صحراء تحترق يبسا وجفافا ونيرانا.. اه.. ما اظلمك يارب.. ما اظلمك؟

المواطن: (في غاية التأثر والالم من اجلها) سيدتي انا..

العانس: (بوحشية) انت ماذا؟ تشفق على؟ ترثي لحالي؟ تواسيني؟ اغسرب عن وجهي يا هذا. اغرب قبلما امر بحرقك (تدفعه بقوة إلى غرفة المديسر) قدم اوراقك له وانتظره ريثما يعود، سيبتهج بك كثيرا، لما سببته لى من

خيبة يا وحش. (تغلق الباب تتهالك على مقعدها) يا.. يا قاتل (تدخل العجوز هلعة، تمسد على رأسها بحنان. دون ان ترفع راسها) رفض... (العجوز تطلق اهه. تبقى العانس منكسة الراس) له زوجة.

العجوز: وما العجب؟

العانس: له او لاد وبنات.

العجوز: امر طبيعي.

العاتس: (هائجة) ولكنه يموت في حبهم. لا يخونهم حتى في الخيسال.. اه.. خمسة واربعون عاما واشواك الجفاف تفترشني من الداخل. والظما السي الحياة يخشبني.. وصحراء حياتي تتسع وتتسع. وسعادتي سراب والحب سراب. كل شيء سراب. الا قبحي. الا حرماني.. لم تلمس جسدي انسامل حنان. لم يحبني احد. اقبح رجل قابلته.. اجمل مني واكثر جاذبيسة.. اه..

العجوز: في كل مخلوق قوة جذب. في كل انثى شيء مشتهى. حتى انت..

العانس: في لحظة من اشد لحظات اليأس راودني وهم كهذا. لعل الزمن قد خلف في بقايا انثى. ركام انثى.. فقلت لاشهر سلاحي الذي ينوء تحصت صدأ السنين العجاف. فوجدته مهترئا. لا يصلح حتى حتى حتى لسهدم بيت عنكبوت.. اه.. ليتني لم افعل. فان الوهم بان لي سلاحا. انا الاخرى، كان يكسبني قدرا من التماسك اما الان فقد.. تحطم.. تلاشى.. اه. حتى حتى الوهم تحطم وتلاشى..

العجوز: أي ياس هذا.. يابنيتي.. اي ياس مدمر هذا.. تجـاوزت السـتين ومـا انتابني ياس.. كهذا.. قط..

العانس: لانك حلوة. وإنا دميمة. انت طرية وإنا يابسة. انت امراة.. انتسى. وإنا

مسترجلة. بشرتك ناعمة رقيقة (تتلمس وجه العجوز) وانا جلدي متقرن. وجهى يغطيه الشعر. حتى الخيط اخذ يشكو منه، ولا يجدي معه. وغددا تفشل الامواس والشفرات.. في حصده وتنظيفه..

العجوز: بنيتي.. بنتي الحبيبة، رحمة بنفسك.. رحمة بي..

العانس: صوتك رقيق. هل انتبهت الى رقة صوتك وعذوبته. بينما صوتي خشن. ابح. كصوت مراهق بلغ لتوه سن الرشد (تخضها) جسدك ريان وجسدي جذع شجرة مقطوعة الجذور.. يجول فيها الدود.. لا السوم.. النساس اذ كانوا.. وما زالوا بنفرون مني..

العجوز: لا احد ينفر منك يا حبيبتي.. لا احد..

العانس: بل ينفرون.. ومع احساسي بنفورهم.. شرعت اقابلهم بنفور اشد..

معتقدة باني اتصرف وفق ما تفرضه على كرامتي كأنسان. ولـــم ادر الا مؤخرا. باني اتصرف وفق ما يفرضه على مركب نقص رهيب. كامن في داخلي.. تزيده الايام والسنين تعقيدا وفظاعة اقفلت على عواطفي. دفنـت احاسيس. حتى غدوت عجوزا شمطاء. تثير القرف قبلما ابلــغ الثلاثيـن (ثم فجاة.. بنبرة غريبة) ولكن الاوان لم يفت يجب ان لا ادعــه يفــوت. مهما كان الثمن (بحشرجة) انه.. ما زال.. هنا..

العجوز: هـ.. هـ.. هذا.. هنا اين؟

العانس: اريده. من حق نفسي وعواطفي علي. ان لا ادع الدود يأكلني ان لا ادع الظمأ يخنقني. ان ارتوى.. فبلما تقضى على مرارة الخيبة والفشل.

العجوز: (بدهشة) ولكن لماذا. لماذا هو بالذات ولا سيما بعدما..

العانس: لن تواتيني الجرأة ما حييت، ان اتعرى امام غيره.

العجوز: او.. تعريت (العانس تومي ايجابا) ولم تثيري أي احساس عنده؟

العانس: بلى (العجوز تترقب. بعد صمت) الاشمنزاز (العجوز تطلق اهة: اد) فسى البداية. كنت اهدف إلى الايقاع به. هسذا الكائن الذي لا سبيل إلى اقتناصه، متحدية المدير الذي لايني يتهمني بالفشل في كل شيء. ولكن خجله المفرط. والحوار المكشوف. وطول تحديقي به. كسل ذلك اثسار كوامن نفسي. التي حسبت ان الجفاف قد وادها. ان جفافا عمره خمسة واربعون عاما، كفيل بخنق الصبير.. ولكن ما اخفيه يبدو اقوى من الصبير.. (هانجة) هل سمعت بما هو اقوى من الصبير في مقاومة العطش والجوع.. والجفاف. (بحشرجة) كنت الهث وراء الامل الواهي الذي لاحت لي تباشيره في افق بعيد.. اجهد للامساك به.. كمن تحساول الامساك بشعاع الشمس في منتصف الليل.. اه.. لا شك اني كنست في غاية البشاعة. (متفجرة) هل جربت ذات يوم ان تنقطع بك اللذة وانت في منتصفها، معلقة من كل شعرة من شعراتك بين الموت والحياة..

العجوز: اعانك الله.. على طول معاناتك.. وشدة عذاباتك.

العانس: حان الوقت لوضع حد لها (تدخل الغرفة. بعد هنيهة) أين انت يا حبيبي.. ماذا حل بك؟ أين اختبات تعال الى.. تعال..

العجوز: (تلتصق بباب الغرفة الموارب.. تبتهل) يا رب اعنها.. انسسها لا تحتمل خيبة اخرى (طرق شديد على الباب الخارجي. تسرع بفتحه. يدخل المدير في حالة مزرية. ممزق الملابس. مدمى. بلا قناع. اصلح.. بشمع) اه.. سيدى.. سيدى المدير.. ما الذى جرى..؟

المدير: (يغلق الباب وراءه بالمتراس) انتهينا قضي علينا.. انتهى كل شيء. العجوز: كيف.. كيف؟ ماذا حدث؟ ماذا جرى؟.

المدير: (يبحث عن الشراب. يشرب) في التشييع جرى كل شيء على مسا يسرام.

كنت في المقدمة. محاطا بتقدير ذوي الموتى واحترامهم. وفجأة (يشرب ثانية) اقتحم الجمع شاب دون الثلاثين. وصرخ بهم اتعرفون من الندي هدم مبنى الروضة على رؤوس اطفالنا وابسادهم جميعا.. انه نفس الشخص الذي يحرق كتبنا ومخطوطاتنا. انه.. هنا.. بيننا. وهجم على كالنمر. مزق قناعي.. فهاج الجميع وراحوا يضربونني.. يركلونني. اسقطوني ارضا وداسوا على بالاقدام (يشرب) اطلقت بضع طلقات.. اصاب بعضهم.. وتراجع الاخرون.. (يشرب).

العانس: (خارجة من الغرفة كالممسوسة) راح.. طار.. ليس له اثر..

المدير: (مفاجا بوجودها) انت هنا يا داعرة (يفرغ فيها مسدسه).

العجوز: ويحك ايها الشقي ماذا فعلت (تحتضنها.. وهي تتخبط بالدم)

المدير: هي التي دفعتني اليهم.. هي التي اجبرتني على..

العجوز: (تنحني فوقها) لم تكن تدري بالذي سيحدث. كانت تامل ان يخلص لها العجوز: (تنحني فوقها) لم تكن تدري بالذي سيحدث. كانت تامل ان يخلص للهاب

المدير: (بهلع شديد) هم.. هم (يدفع بالكراسي خلف الباب) تحركي.. قومي. انهم يهدمون الحانط فوق رؤوسنا (العجوز تبقى ساكنة.. محتضنة العانس.. بلا حراك) اه.. الحائط.. ينهار.. اه.. لا.. لا.. (يركسض هنا.. وهناك باحثا عن منفذ.. يسقط منهارا يدخل مجموعة شباب يبدون له من خلل عينيه الجاحظتين.. شبيهين.. بالمواطن).

قُربَ الْعَرشِ.. فُوقَ النَّعش (\*)

<sup>(\*)</sup> نشرت في مجلة "عشتار العدد: ٨- شتاء- ربيع ١٩٩٦ بعنوان "اردية الموت"

## الشخصيات

- الشخص
- الشيخ
- الاول
- الثاني

بربك لنجلس على الارض فنروي الاقاصيص الحزينة عن موت الملوك: كيف ان منهم من عزل ومنهم من في الحرب قتل، منهم من لازمته اشباح النين عزلهم، ومنهم من مات مسموما من زوجته، او قتل وهو نائم: فكلهم غيلة لاقوا حتفهم.

شكسبير

[ظلام يخيم على المسرح، موسيقى تشبه هزيز الرياح، تتخللها اصسوات العواصف وهزيم الرعود، يشق الظلام، بين آونة واخرى سنا برق يلتمع، فينسير المكان، ويتوضح الشكل القائم على المسرح. انه بناء غريب. يكتنفه الغمسوض. مقام من صخور ضخمة. ذات نتوءات بارزة، مركبة فوق بعضها البعض. بصورة عشوانية بلا تناسق ولا انسجام، توحي بالبدائية والوحشية، واجهته الامامية قضيان حديد جبارة. متينة وغليظة. كانها مواسير مياه.

خلال التماعات البرق، وقبلما يعود الظلام إلى الالتنام، يكون بوسع المشاهد ان يرى شخصا ملقى فوق الارض، بلا حراك نائما، او في غيبوبة، وهو في ملابس خاصة للصيد. تتسم بالبذخ، بشكل ملفت للنظر.

تمر فترة مناسبة، تستمر خلالها اصوات الرعود والعواصف والتماعيات البرق.. كما تستمر طوال زمن العرض. تخفت او تنقطع فييي اوقيات يختارها المخرج.

الشخص يتمال، صدره يعلو ويهبط. أنفاسه تتلاحق بثقل. وهسو يتنفسس بصعوبة بالغة. تصدر عنه أصوات من يوشك ان يختنق بعد وقت قصير. تتوقف الموسيقى تتلاشى الأصوات، يضاء المسرح. يتغير المشهد. ((الرجل يحلم، وقست الغسق عراء، ظلام شفيف يوشح، المكان. بضعة فرسان، بملابس صيد باذخسة. يلوحون برماح طويلة. وهم يطاردون. ثم يحاصرون غزالاً وقبل الامساك به، يفلت منهم، يختفي في يسار المسرح. يهرعون خلفه بلا جدوى. يدخل المسرح فارسان من المجموعة نفسها من جهة اليمين. يحاول الفسارس الثاني اللحاق بالاول فيضع رمحه بين ساقيه يجثم الثاني فوقه بكل ثقله، لكن الاول يدفعه عنسه

ويهرب. يسقطه مرة اخرى. يبرك فوق صدره يدس في حلقه حفنات من الرمل. فيصرخ مستنجدا ومستغيثا باصوات مختنقة اشبه بحشرجات شخص يحتضر يحاول النهوض لا يستطيع. يغوص في الرمال. الثاني يهيل فوقه المزيد من الرمال وهو يضحك بهستيريا غريبة)) ثم يتبدل المشهد تعود.. اصوات العواصف و الرعود، الشخص في مكانه، افاق من حلمه الكابوسي انفاسه تتلاحق. صوته بختنق. يرفس يتقلب بضع مرات.. يتدحرج.. الخ..]

الشخص: النجد.. د.. العو.. ن.. الغو.. ث.. أآ، أ. نا. اختنق.. أآ.. أمـوت.. أه لا. لا. (بنتفض. تتوضح نبرات صوته. الظلام ما يزال مخيماً.. بيدو خلاله كشبح.. بتحرك هنا.. وهناك. على غير هدى ولا دراية) اه.. أين انا؟ (يتوجع) اخ.. اخ.. ماذا جرى لى؟ كأن قافلة من البغال داسستنى. اخ. اخ. كل أعضاء جسمى تنن. تتوجع. (يرتجف من البرد. يقفز السي الوراء.. كلما لمع برق. يسد اذنيه اذ ترعد السماء) أي مكان هذا.. يا ربي؟ ماذا يكون؟ حصن؟ قلعة؟ اصطبل؟ (يتقدم إلى المقدمة. مستندا على الحائط). هبه! من هنا؟ من هناك هبه انت! انت. يامن هنساك (لا جواب) انت يا هذا.. يا من في الجوار؟ يا من في أي مكان. هل تسمعنى؟ اجبنى. اجبنى حسب اجبنى.. ارجوك.. ارجو.. ك! ما هذا؟ لا جواب؟ لا احد هنا؟ لا بشر ؟ لا انس ولا جان؟ لا طير ولا حيوان؟ ماذا جرى للجميع؟ هل جرفهم الطوفان؟ (يرتجف) وهذا البرد الوحشيي يخترق العظام يجمد النخاع.. (يبحث هنا وهناك) اما من شـــىء اتدتــر به! لا شيء البتة؟ (يواصل البحث متلمسا الحائط تارة، زاحفا اخسري) حتى لو كان ثمة شيء.. كيف كيف اجده في هذا الظلام، (بياس) لا. لا. مستحيل (باحساس شديد بالضيق) أين انا؟ يا الهي اين انا؟ لا بد

ان يخبرني احد. لا بد ان يجيبني احد. لابد ان اعرف (يصرخ) اجبني يا هذا.. ايا كنت اجبني اينما كنت. اجبني.. حسب. ولتاخذك الابالسة. (يضرب راسه بالحائط) أأنا نائم الرزخ تحت كابوس؟ اما ام يسحقني واقع ابشع من كل الكوابيس؟ اني لي ان اعرف. اني لي. يا الهي (يواصل يتلمس الحائط، يبلغ القضبان. يرتد) ما هذه الانابيب المنتصبة هنا .مواسير مياه. (يتحسسها) انها قضبان .قضبان حديد (يدق عليها. فيعلو رنين الحديد) قضبان بهذه الضخامة ؟لماذا ؟ ما الحاجة البها؟ ما حقيقة هذا المكان ؟ معتقل؟محجر ؟ من رماني هناكه-ه.. أأنا موبوء..؟ هل اصابني الطاعون ؟ الجرب؟الإيدز...؟ لا.. لا.انــــا احلم. أنا فريسة كابوس شيطاني.. طويل لا بداية له ولا نهاية .اجسل.. اجل الابد إن يكون الآمر قد اختلط على.. ولم اعد اعى شيئا.. ولكن... متى افيق. متى اصحو ؟و .. و .. اذا لم يكن كابوسا (برعب) يا السهى؟ لماذا إنا هنا؟ ماذا فعلت؟ ماذا قلت؟ إنا.. إنا لم أسيء السبي احدد. لسم اسبب أي اذي لمخلوق؟ ثمة خطا. بالتاكيد. ثمة خطأ كبير بالقائي فـــي هذا المكان الغريب..؟ آه.. من هذا البرد الصقيع انه يجمد الدماء فــــ عروقي (يحرك اعضاء طلبا للدفء) احسب ان ثمة اناسا مختبئين في مكان ما. يتفرجون على .يسخرون منى (يركل القضبان) يضحكون على.. فخورين بلعبتهم القذرة هذه .لا يمكن أن أكون وحدى في هــذه المتاهة. (يحتد) يجب ان اضع حدا لهذه المهزلة.. الفاجعة. لا يمكن ان ادعها تستمر الى ما لا نهاية (يضرب القضبان، بقوة، بيديه برجليه. يحدث جلبة وضوضاء) هيا.. هيا ليأت احدكم.. ليظهر.. احدكـم.هيا هيا (يقبل شيخ، محدودب الظهر، مترنحا، وهو يفسرك عينيه، كمن اخرج من نوم لذيذ عنوة، وهو مندثر بمعطف ثقيل اكبر من حجمه في

غاية الانزعاج..)

السَّيخ: اية ليلة هذه! لا يجد فيها حتى الكلب سبيلا الى الراحــة (يسعل) بالف تعويذة وتعويـــذة اقتنصـت هنيهـة نــوم ادفــيء عظمــي الفـارغ المرتعد، واريح هيكلي المتداعي. ثم يأتيني سَــخص غريــب الاطــوار، ليخرجني من دفء الفراش ويزرعني بالارق، في هذا البرد القــارس اية حياة هذه.. تعسا لعمر ينطفيء في حال مثل حالى..

الشخص: (برقة وتهذيب عاليين) أأ.. أنا.. اسف.. في.. في.. غاية الاسف.. الشيخ: (بحدة) وماذا يجديني اسفك هذا؟ ان اطنانا منه لا تدفييء لي اصبعا واحدا من اصابعي العشرين. ولكني لن اتعذب في هدذا السيرد الشاذ وحدي. وان كان لابد ان اتعذب واموت .فلا بد ان تتعذب وتموت معي

الشخص: (بصوت مرتجف) أ أ أتعذب.. و .. وأ.. اموت؟

الشيخ: ذلك اخف عقاب يمكن ان تناله جراء تهورك وفعلك الطائش. تمزيق سكون الليل وهدونه. ماذا بك. هل انت مجنون؟

الشخص: م.. م.. مجنون؟ انا.. مجنون...

انت الاخر ...

الشيخ: (يدل) تالله لاصلبنك معي في هذا البرد. هه (يجلس بعناد امام القضبان) لن اغادر هذا المكان حتى تغادر روح احدنا جسده. هه او.. او.. تعيدني الى النوم الذي سلبته.. منى..

الشخص: كيف؟ ماذا بوسعى ان افعل لكى..

الشيخ: أي شيء.. أي شيء! عليك ان تسليني حتى الصباح.. هيا.. هيسا قبلمسا اغضب.. وافقد عقلي.. (يخرج كيس تبغ.. يلف سيجارة) هيسا.. سليني..

الشخص: بماذا اسليك يا هذا؟ بماذا..؟ ارقص مثلا..؟

الشبخ: الرقص بنفعك وحدك. بجلب لك الدفع وبر هقك.. فتنام..

الشخص: اذن.. ؟

الشيخ: تكلم.. تحدث..

الشخص: عن.. عن.. أي شيء.. ؟

الشيخ: أي شيء .أي شيء.الموضوع غير مهم .ثرثر حسب.

الشخص: (بامتعاض) أثرثر.. ؟

الشيخ: ثرثر الغ. أهذ ارو حكايات اصنع اكاذيب اسرد خرافات الف احك. احك حسب. ها اراك ابتلعت لسانك الذرب قبل هنيهــة ابقظـت رمــال الصحراء وامواتها بصرخاتك. فماذا جرى لك الان ؟

الشخص: انت.. اسمع.. يا هذا..

الشيخ: (ما يزال منهمكا في لف سيجارته)اسمع طبعا اسمع .وماذا طلبت غير ان اسمع جهاز السمع اقوى اجهزة جسمي المعطلة ولعله الوحيد الذي لم يصبه العطب بعد . فعيناي كليلتان . لا اكاد ابصر ارنبة انفي اسناني تساقطت جميعا. ساقاي ينخر فيهما الروماتيزم. اما البقيسة فيكفي ان تعرف انى لم اعاشر امرأة منذ ثلاثين عاما. هيا.. هيا.. تكلم. فقد جئت لاسمع لا لكي اثر ثر. ولكي اجلب لعيني النوم.. لا لكسي اجعلك تنسام . هيا. هيا لماذا خرست؟ هل نمت؟ نمت بعدما ايقظتني ؟ أ أ اقوم اجلب السوط واجعلك تنهق كالحمار في

الشخص: (بغضب) تأدب ياهذا.. اتعرف من انا..؟

الشيخ: (يقهقه) ومن تكون؟ الملك؟ الامير؟ من حاشية الملك؟ من خدم الامير الشخص: بل. انا..

الشيخ: كن من تكون .فانا غير معنى بشخصك قلامة ظفر. وكل ما يسهمني فيك هو حديثك. هل هو جذاب يجلب لي النوم الذي نحرته في عيني ام انه

ممل وسخيف.. لا يجذب ولا يشد.

الشخص: ما زلت تتمادى في سوء الادب

الشيخ: وماذا تتوقع من رجل هرم قتلت النوم في عينه واحلته قذى واملاحاً سنطفىء البقية الباقية من النور فيها؟ هه؟ماذا تتوقع؟

الشخص: يا الهي كيف السبيل الى مصالحتك؟

الشيخ: ان تعيد الى النوم.. ولا اقبل عنه بديلا..

الشخص: لو .. لو .. تلقى على نظرة .. لو ..

الشيخ: نظرة؟ في هذا الحندس وبعيني المنطفئتين؟ انت حقا بطران

الشخص: لكى .. لكى .. تعرف .. من انا ..

الشيخ: وما قيمة ذلك.؟

الشخص: على العكس ذلك كفيل بتغيير الموقف كله.

الشيخ: ياه.. أنت تعطى لنفسك أهمية استثنائية حقا..

الشخص: انا.. انا كذلك فعلا.

الشيخ: مستحيل (ثم) ومع هذا تعال. تعال. اقترب من فتحات القضيان دعني أتلمس وجهك. أنا لا افتح عيني الا بعدما تعيد أليهما النوم الذي سرقته.. يا.. يا لص.

الشخص: (بغضب) كف عن بذاءاتك يا هذا. وخاطب الناس بما يليق بمقاماتهم.

الشيخ: مهلا.. مهلا.. ما هذا؟ ما الذي يجري. ما هذه المفارقة العجيبة..؟ بانس بلا حول ولا قوة. ملقى كنفاية بشرية. تحت رحمتك.. و.. و.. يجسرؤ على شتمك وتوجيه الاوامر اليك، كما لو كنت عبدا من عبيده او خصياً.. في قصر حريمه. ومحظياته. من انت.. يا هذا.. من انت؟

الشخص: انظر الى.. واعرف بنفسك.

الشيخ: (يخاطب نفسه) من هو؟ ترى من يكون يا سلطان يا بن عبد الملك ايكون

احدهم؟ وحتى لو كان احدهم. فانه بعدما رموه هنا مذلا مهانا لم يعسد احدهم فلماذا الخشية منه؟ بل.. بل لماذا هذه الوقاحة منه؟ مسن ايسن يستمد هذه القوة في مخاطبتك؟ لا بد ان في الامر إن.

الشخص: (يرتجف من البرد) هيا.. هيا.. تطلع الى.. انظر الى..

الشيخ: يا الهي!! انه ما يزال يأمر.

الشخص: هيا.. هيا؟.. والا ندمت طيلة حياتك؟

الشيخ: بل بل يتهدد ويتوعد. تنازل يا سلطان وتصدق بنظرة على هدا الدعي الشيخ: بل بل يتهدد ويعجعج كأرملة عجوز تطحن الريح..

الشخص: واخيرا..

الشيخ: (يضع سيجارته بين شفتيه دون ان يشعلها ينهض) تعال. اقترب اقــترب. اقترب اكثر (يتلمس وجهه من خلال فتحات القضبان) وجه كوجــه أي

مخلوق سوى انه ناعم وترف بالرغم من ان البرد يكاد يغطيه بقناع من الصقيع.. اتحسس فيه اثار النعمة والتغذية الجيدة.

الشخص: آمل ان تكون قد عرفت من انا.

الشيخ: انت.. انت.. شاب دون الثلاثين.. يكاد البرد يمتص ليونتك وطراوتك.

الشخص: (يرتعد تصطك اسنانه) المهم.. هل تعرفت على؟

الشيخ: في هذا الظلام لا استطيع التعرف على اصابعي. لحظة.. معي علية تقاب.

الشخص: اشعل عودا قبل ان يجمد وجهى على هذه القضبان الصقيعية اللعينة.

الشيخ: الان.. الان. في النور تعيش الحقيقة وتعلن نفسها. في الظلام. تعشـعش

الاكاذيب وتدفن رأسها (يبحث عن علبة الثقاب في جيوبه) امسا كان الافضل لك ان تظل معشعشا في الظلام.. دافنا رأسك.

الشخص: ستعرف ذلك بنفسك .واذ تعرف ارجو ان تكون رجلا ولا تبول عاصمي

الشيح: (بلا غضب).. نتحدث بلغة الملوك. ممن استعرت. او سرقت هذه اللغة؟ الشخص: (بقوة) هي، لغتي، وإنا ملك.

الشيخ: ملك؟ ها ها ها ملك وملفوظ هنا كآبة نواة؟ (يشعل عودا .ولكن تطفئله الشيخ: ملك؟ ها ها ملك وملفوظ هنا كآبة نواة؟ (يشعل عودا .ولكن تطفئله

الشخص: لا ترتجف. اشعل عودا آخر .تر الحقيقة تعلن نفسها ،في النور..

الشيخ: تتكلم بثقة غريبة .ياهذا..؟ (تسقط العلبة من يده) كل الدنيا تتكاتف معك..

ها قد سقطت العلبة .كيف اعثر عليها في هذه العتمدة؟ ارجو ان لا تكون الرباح قد قذفتها بعيدا

الشخص: ابحث عنها بلا خوف.. تجدها.. قد تكون بين قدميك.

الشيخ: صدقت. وجدتها (يشعل عودا .يغطيه بكفيه .يقربه من وجه الشخص) مستحيل .لا يمكن (يرتجف. يسقط العود وينطفىء)

الشخص: قلت لك . لا تخف ولا ترتجف..

الشيخ: (يشعل اخر بارتباك شديد ) س.. سيدي.. الا.. الامير..؟

الشخص: قلها بصوت شجاع.. لا بصوت مرتعد.. سيدك الامير..

الشيخ: لا.. لا لايمكن.. أ انها خدعة انها.. (ينطفيء عود الثقاب)

الشخص: تقدم مني ثابت الجنان وامعن النظر في وجهي .لابد ان تكون قد رأيتني في مناسبة ما.. او طالعت صورتي في مكان.. ما..

الشيخ: احلم.. لاشك.. اني احلم.. (يشعل عودا اخر) و.. ولكنه هــو.. اقصـد.. اقصد.. انت هو.. هل يمكن؟ هل اصدق..؟

الشخص: هل عرفتني الان؟

الشيخ: ١٠. ١٠. اجل يا سيدي٠. اجل٠

الشخص: لست كاذبا.. ولا مدعيا.. ولا..

الشيخ: (بخوف) اشهد ان لا . ياسيدي.

الشخص: (باحساس بالانتصار) وهل تاكدت بنفسك.. اني امير البلاد.

الشيخ: كل التاكيد.. يا مولاي.. كل التاكيد.

الشخص: (مهاجما) واذن..

الشيخ: (مترددا) و.. واذن ماذا؟

الشخص: اما تخشى عقابي وانتقامي.. ؟

الشيخ: م... م... ممن.. يا سيدى.

الشخص: منك.. ومن كل من سبب لى هذه المسخرة

الشيخ: لا يد لى فيما .. جرى لك .

الشخص: حقا؟ لماذا اذن ترتعد فرائصك..

الشيخ: (مستردا تماسكه ) انت واهم يا سيدي (يشعل سيجارته)

الشخص: بل انت..

الشيخ: لم ابل على ملابسي .. ان كان هذا قصدك .. انها ما تزال يابسة .

الشخص: (ساخرا) من يدرى..

الشيخ: (باستهانة) اتريد ان تتاكد بنفسك.. ان تتحسسها بيدك.؟

الشخص: شجاع.. انت رجل شجاع.. اعترف بذلك.

الشيخ: قد لا اكون كذلك. ولكن لا احد يحسب حسبابا لاسد مقلوع المخالب والانياب. ملقى به خلف القضبان .ناهيك عن امير مخلوع. مقلوع الظافر والقواطع .منزوع الجاه والسلطان.. و.. داعا..

الشخص: (باستهزاء) اما تريد ان اعيد لك النوم الذي سرقته من عينيسك؟ هل تنازلت عنه..؟

الشيخ: لو اعاد الملوك، بعض ما سرقوا ويسرقون، لما ظلوا ملوكا..

الشخص: كم سليط هو لسانك.!

الشيخ: مادام في مأمن.. فهو حر ان يكون كيفما يشاء.

الشخص: ليس طويلا.. سيقطع ذات يوم.

الشيخ: (يضحك) ان فكين خاليين من الاسنان لا يقطعان شيئا.

الشخص: لو لم اكن في هذا الحال.. لكافأتك على جرأتك.

الشيخ: (يقهقه باستخفاف) لو لم تكن بهذه الحال.. لما قلت ما تقول.

الشخص: سيء النوايا.. انت رجل.. سيء النوايا.

الشيخ: كثيرا ما تكون الطيبة والنوايا الحسنة.. ضربا من الغباء.

الشخص: وحكيم ايضا.. شيخ حكيم.

الشيخ: لن يخدعني.. اطراؤك.

الشخص: لا اروم خداعك قط صدقني. فانت بكلك.. هكذا نغمة جديدة على اذني. تشدني اليك بقوة. لانها مختلفة تماما عما اعتدت سماعها من نغميات متشابهة حد التطابق.

الشيخ: مادام القدر قد ساقك هنا فستسمع وترى ايضا امورا كثيرة تختلف عما كنت ترى وتسمع هناك. (يتحرك مغادرا بينفث دخان سيجارته)

الشخص: أ.. أ.. ايمكن ان اتوجه اليك برجاء .؟

الشيخ: (توقف) رجاء؟ الي؟ قبل هنيهة كنت تسهدد وتتوعد بافتر اسبى وقطع لساني.. سبحان مغير الاحوال.. ما اغرب طبائع الملوك (له) تفضل الشخص: أ.. أ.. أتتكرم على بغطاء.. يقيني شر هذا البرد..

الشيخ: (مبتعدا) سابحث لك.. عما يدثرك.. (يختفى)

الشخص: (باحساس بالتفوق) ذلك هو الطريق اليه، الكسلام الطيب. المعسول وحتى الرجاء والتوسل. لعلي. اقنعه بساخراجي من هذا الجحيم (يهرول في مكاته طلبا للدفء) الجليدي.. لا بد من كسب وده.. باي ثمن.. انه.. انه وبالرغم من كل بذاءته.. رجل طيب. سرعان ما أستجاب لي.. وراح.. يأتيني بما يدثرني.. ربما مخالفا حتى تعليمسات

رؤوسانه والتزاماته.. والطيبة كما يقول هو نفسه ضرب من السنداجة والغفلة.. (يتوقف) لو.. لو.. اتمكن من جذبه قريبا من القضبان في متناول يدي.. ثم.. ثم.. الف ذراعي حول عنقه الدق له عنقه.. انه عجوز طاعن في السن.. رخو العظام جوفاؤها، يكفي ان.. اضغط على رقبته فافصل راسه عن جسمه، واخطف منه المفتاح.. و.. (يتوقف) لا بد من خروجي من هنا.. باي ثمن.. بساي طريقة.. كل الطرق.. مشروعة.. مادامت تحقق لي هدفي.. و.. ولكن.. يا ترى.. هل اتمكن منه..؟ انه بالرغم من كبر سنه. يبدو صعبا، وليس التغلب عليه ولا خداعه.. بالامر.. السهل.. الميسور. اه كيف ؟ على ان احاول احساول واجرب.. (وقع اقدام الشيخ مقتربا. يظهر حاملا بطانية. وفانوسا زيتيا)

الشيخ: يحسبنا البعض بعضا من هذه الاحجار مشاعرنا متحجرة. احاسيسنا متحجرة.. قلوبنا متحجرة، ارواحنا متحجرة بيد إنا لسنا كذلك. او على الاقل لسنا كذلك.. دائما.. وعلى طول الخط. كما يقال.. (يضحك دونما سبب واضح.. يشرب من زجاجة صغيرة يخفيها بين طيات معطفه) خذ ياسيدى خذ.

الشخص: (يسحبها من بين فتحات القضبان. ثم يتفحصها.. يقلبها) اه.. كــم انــا ممتن لك ايها الشيخ الطيب الجليل.. ليباركك الرب

الشيخ: نظيفة يا سيدي بالية وممزقة لكنها نظيفة. لا قمل بين طياتها ولا برغوث.

الشخص: قمل.. برغوث.. لا شك انك تمزح.. ان هذه المخلوقات.. قد انقرضت. الشيخ: لا كانن حيا ينقرض .كل ما هناك انه يتخذ اشكالا اخرى. حسب. ويحيا تحت جلود و اسماء.. جديدة..

الشخص: (يلتف بالبطانية) الان بوسعي ان اسامرك حتى الصباح، لو.. لو تقترب منى

الشيخ: اقترب؟ الي أي مدى؟ بالرغم من تلهف بعض الناس لمجالســة الملــوك، جنبا الى جنب، بلا فواصل ولا حواجز، فاني افضـــل ان اتــرك بينــي وبنهم مسافة!..

الشخص: أو تخشاهم الى هذا الحد؟

الشيخ: بعضهم لا يخلو من الطيبة .ولكن اكثرهم نيران تحرق من يقترب منهم. الشخص: اه.

الشيخ: لا تأس ولا تأسف. فإنا اسمعك واراك وانت تسمعني وتراني وقد حدست ان ليلتنا ستطول. فوضعت إناء الشاى فوق النار..

الشخص: انت طيب.. وكم بودي ان.. ان.. اصافحك.. وحتى اقبلك، شاكرا..

الشيخ: تقبلني .. ؟ (يضحك)

الشخص: اعانقك على الاقل.. بدونك كانت ليلتي ستصبح ليلة في جهم وقد.. ارسلك الله، ملاكا تؤنس لي وحشتي.. وتبدد وحدتي..

الشيخ: لم افعل ما يستوجب كل هذا.

الشخص: بل.. فعلت. فعلت ما يعجز لساني عن التعبير، ويحدوني امل اقوي انك تفعل الاكثر.

الشيخ: الاكثر (يضحك) كأن اخرجك من هنا..

الشخص: (مصعوقا) ها.؟ كيف..ك... ك....

الشيخ: لا تندهش.. نست قاريء افكار.. ولا كاشف نوايا.. كل من يحل هنا.

يحلم.. او يامل..

الشخص: (يطلق اهة) اه..

الشيخ: الم تكن.. تحلم. او .. تأمل.. ان..

الشخص: ذلك ما الهمني الله سبحانه وتعالى. بيقين وضعه في صدري، بان حياة جديدة ستكتب لي على يديك . وتكتب لك على يدى.

الشيخ: (قهقهة) لعلك تحسبني رجلا خرفا. اضاعت السنون عقله. وبات طفلا. طائشا تخدعه بضع كلمات منمقة.. وبضعة وعود كاذبة..

الشخص: بل.. بل.. انت مبعوث العناية الالهية. وانك بعدما عرفتني ستقدم خدمة ليلادك، تخلدك الى الابد. وتكتب اسمك بحروف من نور.

الشيخ: الابد؟ الابد على مسافة خطوات وربما اشبار مني، قاب قوسين او ادنى.. وليته يحل الان وبلا خلود. ولا حروف من نور .او طين

الشخص: (ييأس) يعني؟

السيخ: يعني ان خيالك قد جمح بك بعيدا .بعيدا جدا، اكثر مما ينبغي.

الشخص: تعسا لي.. ولخيالي.

الشيخ: خيال اليانس جموح دانما. مرة اوشكت على الغرق تعلقت، وانا في بوس ويأس شديدين بقشة ،اشد بؤسا مني. ويأسا. متخيلا انها ستتحول، بقدرة قادر الى مركبة انقاذ عملاقة او حتى طائرة خرافية، تقليع من وسط المياه وتنقذني.

الشخص: وقد.. انقذتك فعلا.

الشيخ: انقذتني؟

الشخص: طبعا بدليل انك ما تزال على قيد الحياة ..

الشيخ: لقد افقت من نومي.. كنت احلم يا سيدي.

الشخص: اتريد ان تقول اني، انا الاخر، احلم؟

الشيخ: اقوى الناس هم اولئك الذين لا يفقدون القدرة على الحلم، مسهما ساءت حياتهم واحاطت بهم الظلمات.

الشخص: وما جدوى الحلم حين يعجز ان يستحيل واقعا.. او حتى يقسترب من

الواقع.

الشيخ: جدواه.. انه.. انه يخلق واقعا بديلا ولو قصير العمر..

الشخص: توهمت.. انك لن ترد لي طلبا.. ولا تقول لا.

الشيخ: قد قلت لك يا سيدى خيال اليانس طائر.. بملايين الاجنحة..

الشخص: اذن.. فانت حقا تقول لا.

الشيخ: ذلك ما ينبغي ان اقوله.

الشخص: وحتى بعدما عرفت من انا.. حق المعرفة..

الشيخ: ولا سيما بعدما عرفت من انت. حق المعرفة.

الشخص: (بحدة) ويحك. اويجرؤ احد أن يقول لامير البلاد وولى عهدها.. لا.

الشيخ: (بهدوء) يجرؤ. مادام قد قال لمن هو اعلى من امير البلاد وولي عسهدها

نعم. من يقل للاعلى نعم.. لا بد ان يقول للادنى لا.

الشخص: الاعلى، الادنى، ماهذا الكلام؟ من الاعلى مني هنا

الشيخ: هنا..؟ لا احد.. ولكنه هناك.. (يشير بعيدا).

الشخص: (بنزق) من؟ من هو..

الشيخ: (بهدوء) مولاي .. صاحب الجلالة الملك .. المعظم ..

الشخص: الملك؟ شقيقي؟

الشيخ: معاليك هنا.. بامر من عظمته.. شخصيا.

الشخص: م... م... متى جاءك المفدى.

الشيخ: بعد منتصف الليل بقليل.. اقصد انه.. ان عظمته..

الشخص: (بحدة) تكذب.

الشيخ: سامحك الله..

الشخص: الملك لا يغادر قصره. بعدما تغيب الشمس مهما كانت الاسباب..

الشيخ: صدقت ، سيدي، فهو لم ياتني بشخصه المعظم. انما جاءني امسر من

شخصه المعظم.

الشخص: و.. وماذا في الامر.. و.. و.. ماذا يقول

الشيخ: انه مقتضب جدا . شحيح جدا. مثل عطايا الملوك لمن لا يـــودون (نـبرة مغايرة) يمكث هذا الشخص، عندك بامر منى.

الشخص: ف.. فقط؟

الشيخ: بلا اية تفاصيل او شروح، شأن الهام والخاص جدا.. من اوامره دائما.

الشخص: (يردد) الشخص.. الشخص حسب.. بلا لقب بلا احسترام؟ بلا ادنسى تقدير؟

الشيخ: تلك هي التسمية التي يطلقونها على من ياتون به هنا. فهم، هناك، بعدما يجردون الاسان من مسؤولياته ومناصبه، بسنزعون عنسه القابسه.. وصفاته الاخرى.

الشخص: و.. ويسمونه الشخص.. مجرد شخص (منتفضاً) اتقصد.. انهم.. قد.. الشيخ: عفوك سيدى. ليس من حقى ان اقصد أى شيء.

الشخص: (يحاول اقناع نفسه) انها لعبة.. لعبة سمجة.. منهم.. هناك..

الشيخ: هه.. عسى.. ولعل..

الشخص: بل هي كذلك.. اسمع ياهذا. انت في حلُّ من الامر كله.

الشيخ: (بسخرية) ومن يحلني من تبعات الامر بعضه.

الشخص: (بحماس) انا.. انا.. احلك من مسؤولياته كلها.. ومن تبعاته برمتها..

الشيخ: (متهمكا) وهب الامير مالايملك.

الشخص: هيا.. هيا.. اخرجني.. وانا اجزل لك العطاء. بشكل لا تحلم به.

الشبيخ: لا احسب الزمن سيعفني لنيل شيء منه ..

الشخص: ها؟

الشيخ: ينقض على عقاب الملك، كما ينقض الصقر على عصفور مكسور الجناح.

الشخص: اقول.. انه يمزح.. الملك يمزح..

الشيخ: عملت في خدمة ملوك كثيرين. لم يحدث ان مزح واحد منهم.. معى.

الشخص: (بحدة) انه يمزح معي. معي انا. ماشأنك انت؟ هل تطلب الملك ان يمزح مع الرعاع؟.. من انت؟ من تكون حتى نطالب الملك بالمزاح معك

الشيخ: يا سبحان الله.. يامغير الاحوال.. قبل هنيهة كنيت ملاكها هابطها مهن السماء.. ومبعوثا من العناية الالهية.. والان.. من اكون؟ مهن انها.. واحد من الرعاع.. حسب.. (بلا انفعال) طبائع الملهوك. حقها طبائع الملوك.

الشخص: (بشيء من الارتباك) أ.. أ.. أنا..

الشيخ: انت ملك ياسيدى.. ومن نسل الملوك.. معذور.. ومغفور لك دائما..

الشخص: كلامك ينطوي على شكوك. لما اقول. بل. وتكذيب صارخ.. وانا لا اطيق احدا.. يشك في اقوالي أو.. أو و.. يكذبني.. اوحتى يخطنني

الشيخ: اطمئن يا سيدي، فلا أحد بعد الليلة.. وربما بعد اللحظة، يكذبك او بخطئك..

الشخص: ماذا تقصد؟

الشيخ: لاشىء سيدي.. لاشىء (يهم بالمغادرة)

الشخص: بل تقصد. وتقصد شيئا خطيراً.. جدا.. لقد بدأت افهم لغتك.

الشيخ: لغة الرعاع لا يفهما الملوك.

الشخص: أنت تقصد. ان هذه الليلة هي الأخيرة من حياتي، ولن يتاح لي بعدهـــا الشخص: اللقاء بأحد.. ليكذبني أو يخطئني..

الشيخ: ما أحسبك الآن ،الا تتمنى من كل قلبك ان تكون مخطنا ، ان تكون قسادرا على تكذيب نفسك، في استنتاجك.. وفهم قصدي.

الشخص: ولكن ذلك ما تقصد.. ما تقصد بالضبط. اليس ذلك ما تقوله

الشيخ: لك ان تفهم من كلامي ما تشاء ولكن ليس لك ان تفترض على لساني ما تشاء

الشخص: (يرى الشيخ يذهب).. لو.. لو.. تسمح لي.. بلحظة.. لحظه واحدة (الشيخ لا يستمع اليه، ولا يتوقف) لقد.. وعدتني بالشاي. انسيت.. ام لست ممن يحافظ على وعده..

الشيخ: اللعنة.. لقد نسيت.. ساتيك.. بالشاي.. سافى بوعدي (يذهب)

الشخص: لقد اسات اليه.. واخطات بحقه.. لا ينبغي لي ان انساق وراء غضبي واهدم ما انا ، بصدد بنانه.. اه. ما اغباني.. لقد قطعت شوطا جيدا في كسب مودته.. و.. وثقته ايضا.. ثم تهوري وتطرفي.. اه.. ارجو.. ان لا اكون قد.. قد.. (يقبل الشيخ حاملا عدة الشاي) ما ترال متجهم الوجه

الشيخ: تفضل سيدي. (يهم بالرجوع)

الشخص: لو. لو تسمعني لحظة.. اسمعني حسب.. انا. انا (لنفسه) اه.. لكم يشق على ذلك. ولكن لابد. لابد مما ليس منه بد.. انا.. انسا.. اطلبب منه للعفو.. ايها الطبب.

الشيخ: (يتوقف) العفو منى؟

الشخص: لم يسبق لي لن طلبت عقوا من احد.. والان اطلبه منه.. ايها الطيب. اعذرني.. وافهم حالي.. ان وجودي هنا، في مكان لا ادري مساهو. لا اعلم أين هو.. ولسبب لا اعرف ما هو منبوذا. مرميا بأهمال. تحت رحمة البرد والوحشة، على هذا النحو القاسسي، يحطم اعصابي يمسخني. يحيلني الى حيوان لا يعرف ماذا يفعل ولا ماذا يقول.. ف.. فمعذرة.. سيدى الكريم.. الف معذرة.. (يكاد يبكي).

الشيخ: كان الله في عونك. سيدى. اعانك الله في محنتك.

الشخص: ستزول انا واثق انها ستزول.

الشيخ: ارجو ذلك.. من كل قلبي.

الشخص: مازلت لا تصدقني.. إن ذلك مؤلم حقا.

الشيخ: سيدي الكريم، لقد اعتدت منذ خمسين عاما الا اصدق سوى الملك نفسه.

الشخص: أأنت تعمل في خدمة الملك منذ خمسين عاما

الشيخ: في خدمة البلاط يا سيدي. فلا ملك ظل ملكا اكثر من بضعة اعوام.. امــا البلاط.. فهو قائم منذ عشرات السنين.. الملوك يتغيرون والبلاط باق.

الشخص: شقيقي يخطط لمئات السنين.

الشيخ: ما كل ما يتمنى المرء يدركه (صمت) على اية حال، هو امن في عرينه الشيخ: ما كل ما يتمنى المرء يدركه الأولى.

الشخص: من يضمن؟ (ثم) لا ضمان.. لاحد ولا امان، في هذا الزمن المجنسون، المتقلب، الموار بالمفاجات.

الشيخ: (يشرب) دائما ثمة امواج اخرى تلطم الشطآن..

الشخص: الا.. قل لي ايها الشيخ الطيب.. من انت.. اعني.. اعني ما اسمك؟ مسا عملك ؟

الشيخ: انا سلطان وعملي سجان.

الشخص: سلطان.. و..و.. سجان؟

الشيخ: ما الغرابة.. كل سلطان.. سجان..

الشخص: ها؟

الشيخ: سجان ومسجون في الوقت نفسه. ربما كان والدي، اذ سيماني سيلطان. يحلم ان اصبح سلطانا ذات يوم. سلطانا حسب. ولم يدر بخليده انسي

ساكون سجانا .سجانا حسب. او بالاحرى سجانا.. مسجونا بلا سلطة ولا سلطان.. ولا هم بحزنون.

الشخص: (يخاطب نفسه) اذن.. فانا في.. في السجن.

الشيخ: الم تكن تعرف؟

الشخص: حدست، حسب. لكني رحت اكذب حدسي. واخنق ظنوني وشكوكي (يعاين المكان متفحصا) لا اعرف في طول البلد وعرضها. سجنا كهذا.

الشيخ: او يعرف مولاي .. سجون البلاد .. كل .. كلها .. ؟

الشخص: (ساهما) كلها. كلها. الظاهرة منها التي يعرفها الناس جميعا، والخفية منها، التي لا يعرفها احد. ولم يرها احد ومن شاء له سوء خظّه ان براها شاء له سوء الحظ نفسه الا يعود منها. ابدا.

الشيخ: (نبرة خاصة) ما عدا شخصكم الجليل.. كان الله في عونكم.

الشخص: لا تسيء فهمي يا هذا لست ربيب السجون وما شابه (بغسرور) انسا..

انا.. انا المسؤول عنها. وعن امن وسلامة المملكة ومواطنيها.. مند عهد والدى المغفور له.

الشيخ: (بالنبرة نفسها) كان الله في عون المملكة ومواطنيها

الشخص: كلامك كثيرا الالتواء والمخابىء ها ؟

الشيخ: مسكينة مملكتنا.. فقد غدت مع مواطنينا.. وسلامتهم في مهب الريح..

الشخص: مؤقتا. مقامي هنا لن يطول. ان هي الا لحظات ويأتي شـــقيقي الملك نفسه. ويعتقني من هذا الكابوس معتذرا عن لعبته..

الشيخ: قادر ربك على كل شيء قدير. وهو وحده صانع المعجزات..

الشخص: ثمة شك.. يشوب كلامك..

الشيخ: استغفر الله.. لا يشك في قدرة القادر.. الا الكافر..

الشخص: (يتامل المكان) اجدني امام لغز. لغز حقيقي. لم ار هذا السجن الغريسب ولم اسمع به.

الشيخ: انه من السجون الخاصة، الخاص الخاص، لا يعلم بها سوى الملوك و الشخص: وهل انا من الرعاع والصعائيك؟

الشيخ: معاذ الله.. ان جدكم الاكبر. رحمه الله. لم يكشف سره الا لولده. والدكسم الشيخ: الملك المغفور له. وهو لم يعط السر الا لصاحب الجلالة شقيقكم..

الشخص: ولمن يا ترى سيعطي السر هو الاخر .وهو لا ولد له ولا بنت.

الشيخ: (بسرعة وكحقيقة مسلم بها) لصاحبة الجلالة الملكة الشابة ..

الشخص: (زاعقا) زوجته؟ ولكني انا ولي العهد والملك المقبل. وانا من ينبغي ان يعرف اسرار المملكة وخفاياها. لا تلك الغريبة عن شــــجرة العائلــة.. وجسم المملكة وروحها

الشيخ: لا احد اولى باسرار الرجل اكثر من الانثى التي تشاركه الفراش والآهات والشمسات والمسات التي تسيل معها الاسرار، لتستقر في.. في.. (اشارات ذات مغزى)

الشخص: عادت اشاراتك الخرساء.. تخنق كلامك الذي..

الشيخ: عفوك سيدي .انه لساني .قد اعتاد من فرط العزلة والغربة ترديد عبسارات لا معنى لها ولا قصد وراءها .وداعا (يهم بالمغادرة)

الشخص: (بعتاب وتوسل) اتتركني لقسوة الوحدة. مرة اخرى؟

الشيخ: (تشوان) شرعت انامل الكرى الرقيقة تداعب اجفاني. لو لم استجب لها خاصمتني الليل كله مثل المراة الشبقة التي لا تستجيب لها. فتخاصمك العمر كله.

الشخص: جشعي يدفعني الى طلب المزيد من كرمك (يتوقف الشيخ) قدح اخر مسن الشاى ادفىء احشائى المتجمدة..

الشيخ: (يخض الآناء) ثمة قدر منه في الآناء.. ساسخنه لك

الشخص: (يتامل مكانه) اذا كان هذا السجن بهذا القدر من الاهمية والخطورة... كيف يوكل امره الى شيخ متهدم مثله. لعله رجل غير عدي.. (يعود الشيخ باناء الشاى يقدمه له وهو بتثاءب) ما زلت تحت تاثير النعاس...

الشيخ: تصعب على مقاومة الدعوة الى النوم في ليلة زمهريرية كهذه الليلة.

الشخص: قدح من هذا الشاي الساخن اللذيد يمنحك الدفء والقدرة على الشخص: المقاومة.. ايضا.

الشيخ: استمتع به وحدك يا سيدي. قدحي ملان وهو يمنحني دفئا اقوى و.. مقاومة اضعف.. (يضحك)

الشخص: (متضرعا) ارجوك ايها الشيخ الطيب لا تدع شرنقة الوحدة تخنقني... الحديث معك يبعد عني المخاوف ويمنحني الشجاعة.. فلا تبخل بله علي..

الشيخ: حين كنت اطلب منك الحديث .كنت تلوذ بالصمت. والان.. ها ليكن (يعود اليه مشفقا وهو يتثاعب) بوسعي ان اغفو وانا جالس (يجلسس) ها.. عما نتحدث؟

الشخص: نتحدث.. نتحدث حسب.

الشيخ: ها؟

الشخص: نتحاور.. نتجادل.. نتناقش.. تتشافه.. نتلاسن.. نتكلم.. نتكلم فقسط.. ارجوك.. ارجوك..

الشيخ: حسنا.. حسنا. ولكن ماذا نقول..

الشخص: أي شيء.. أي شيء.. يخطر على بالك .يخطر على بالي.. المهم ان تسمعنى صوتك.. واسمع صوتى.. هيا.. هيا.. نتكلم اجل نتكلم هيا..

الشيخ: يا سيدي ليس الكلام امرا عسكريا. تصدره الى جندي. مسن قبيل سسر

فيسير قف فيقف، اقتل فيقتل. ارم فيرمي. الكلام امر اخر. انه.. انه شيء ملتصق بالروح. وليس فعلا خارجيا نؤديه اعضاء خارجة منك. كالقدمين او اليدين. او حتى اللسان والشفتين.. الكلام فعل داخلي ينبثق من القلب

الشخص: ولكنك امرتنى بالكلام. سبق وامرتنى.. هل نسيت؟

الشيخ: (ببساطة) كنت اعاقبك.

الشخص: تعاقبني؟

الشيخ: لقد افسدت نومي فقررت معاقبتك.

الشخص: بـ.. بالكلام؟ بالتكلم؟

الشيخ: صورة من صور العقاب .قد تكون اقساها وابشعها.. ان ترغم احدا على كلام لا يريده. او ترغم على الاستماع الى كلام لا تحبه ولا تريده.

الشخص: اه.. في داخلك يختبيء جلاد.

الشيخ: جلاد؟

الشخص: أنا الذي كنت أحسبك حكيما..

الشيخ: وما العجب.. لا احسبني مختلفا عن سواي.. داخل كل واحد منا يحيا جلاد وحكيم.. ها انت نفسك تجلدني اذ تطلب مني ان..

الشخص: انا.. لا اريد الكلام عقابا لاحد.

الشيخ: تريده متعة لنفسك. لغرض ما في نفسك. وهنا يكمن العقاب الذي تنزله الشيخ: بالاخرين، دونما تعلم او حتى تقصد

الشخص: كل ما ابغيه ان اعطل دماغي ان اوقف عقلسي. ان اعتقل خيالي.. ان. ان الغي ذلك الشيء الذي لا اعرف ما هو. الذي يضع الوساوس والاوهام. حين اشغل نفسي بالكلام امتنع عن تذكر الحقائق والوقسائع.. اقطع كل الوشائج بالماضي.. بالمستقبل.. وابقى في الان، في اللحظة..

الشيخ: الان، اللحظة، سرعان ما يصبحان ماضيا.

الشخص: ولهذا السبب لا اريد ان انقطع عن الكلام والاستماع الى الكلام.

الشيخ: ولكن الكلام ليس قرقعة آلية. وانت نفسك ليس آلـــة.. تظلل تقرقع او تستمع الى القرقعة..

الشخص: اريد ان اتكلم.. اريد ان استمع.. الصمت يرعبني.. يجرني الى متاهات ماض. كل ما فيه الم. وحسرة وندم على اشياء فعلتها كان ينبغي الا افعلها. وعلى اشياء لم افعلها.. كان ينبغي أن افعلها الصمت يقذف بسي الى مستقبل مجهول يحرقني في اتونه.. اه.. اه.. ساعدني.. ساعدني ايها الشيخ الجليل.

الشيخ: وماذا بوسعى ان افعل .؟

الشخص: ابقني في الان. فالان.بالرغم من كل ما فيه من قسوة وما يحبل به مسن مجهول اشد قسوة، فيه بارقة امل.. فيه شهاع شهس.فيه انسان يسامرني، يصدقني القول بلا خوف ولا نفاق بلا طمع ولا جشع بلا تأر ولا انتقام.. هيا.. هيا تحدث ايها الشيخ الطيب اردم المساضي.. اقتل المستقبل. حنطني في الان، حنظ في الان.لا تدعه يفلت مني.. لا تدعني افلت منه..

الشيخ: (بعجز) يالهي .ان ماتطلبه هو المستحيل هو العقاب الاقسى والامر..

الشخص: لا .العقاب لا ارجوك. كل شعرة في جسمي ترتعد من هذه الكلمة.. تحدث ايها الطيب. تحدث.. ارجوك.. اتوسل اليك.. ان روحي تنفذ من

مسامات جلدي.. وحديثك وحده القادر على ابقائها بين جنباتي

الشيخ: لا حول ولا قوة الا بالله (يضرب كفا بكف. ييأس وشفقه) عما اتحدث عما اتكلم.. يالهي هـ.. هل نتحدث عنك.. عن شقيقك المفدى الذي..

الشخص: (ملدوغا) لا.. لا. ما يخص العائلة، ينبغي ان يظل داخل العائلة. تلك

وصية جدي الاكبر. نقلا عن جده الاكبر. واذا كان هؤلاء قد خرقوها.. وخرجوا عليها، فانى لن افعل مهما كان استياني منهم وغضبي عليهم..

الشيخ: (باستهزاء) وفي .. الوفاء لاناس لا يستحقون الوفاء .. عين الغباء

الشخص: (بانفعال) ليكن حديثنا في موضوع اخر.. بعيد.. بعيد. لا يمس العائلة والشخص: بعيد. لا يمس العائلة

الشيخ: مثلا..؟

الشخص: مثلا؟ (يتوقف) الامثلة كثيرة.. انت ادرى بها.. ليكن حديثنا عن.. عـن هذا السحن.

الشيخ: هذا السجن؟ سجن العائلة؟

الشخص: يفرض نفسه علي بقوة الف شيطان، يهيمن على كل جزيئة في تفكيري يسلبني من نفسي. متى تم بناؤه؟ ولماذا؟ لاي غرض؟. ومن ضحاياه؟.

والاهم.. كيف لم ادر به؟. انا المسؤول عن السجون والمعتقلات كافة..

الشيخ: اما متى تم بناؤه.. فعلم ذلك عند ربي والراسخين في العلم. اذ انسا حيسن ولدت وجدته قائما. لعله بنى قبلما اولد. ابي كان الحارس ،ثم حدث له ما يحدث للاحياء.. فورثته عنه.

الشخص: ورثته عنه؟

الشيخ: ابناء الملوك يرثون العروش.. والجاه والسلطة. فـــي الدنيا والاخـرة. وابناء الفقراء يرثون السجون.. اما كنزلاء مقيمين. او كخدم دائميين.

الشخص: الامر الذي يذبحني من الوريد الى الوريد. كيف لم ادر به. لمساذا لم بحدثني احد عنه.. لماذا.. لماذا..

الشيخ: ربما اقول.. ربما، لانه مخصص لاقامة المقربين من الملك (يشرب) الشخص: مثلى؟

الشيخ: مثلك. مثل غيرك. ممن يحومون حول نيران العرش. مثلما تحوم الفراشسة حول نار الشمعة.

الشخص: نيران العرش ونار الشمعة!! شتان ما بينهما. الثانية ارأف بالفراشية واكتر شفقة.

الشيخ: ولكن الاولى اشد جذبا. لاسيما لمن هم في مناطق الجذب الشديد، الاباء الابناء، الابناء، الاشقاء، ممن ينافسون الكواكب والنجوم في موضعة قدم او مقعد في النظام الفلكي السماوي الالهي، الممنوح لسهم من السماء (يشرب) هبة ازلية.

الشخص: بل يسطون ويغتصبون حق غيرهم.

الشيخ: (مستمرا) وهم في سباقهم الدموي ذاك يسحقون ما يسحقون ويدوسون من يدوسون. فيخربون نظام الافلاك الموروث. فينالهم غضب السماء الذي يعكسه الملك، حامي حمى السماء والارض عقابا حسبما يروق له.

الشخص: أنا لم افعل ما يغير نظام الافلاك الخرافي السذي تتحدث عنده.. فأنسا الوريث الشرعى للعرش.. بعدما..

الشيخ: (وقد شرع ينتشي) بعدما يغيب الملك الشرعي الحالي في يوم من الايسام. بشكل من الاشكال (يشرب) ولأجل وأد ذلك اليوم. ودفسن من يفكسر باستقدامه. حفر هذا القبر .(يشرب)

الشخص: القير؟

الشيخ: السجن، بديله. وايضا لأجل الابقاء على مسيرة العرش بلا انحسراف ولا خروج عن السكة الحديد الموضوعة لها. (نال منه السكر بلهجة خاصة) إلى الامام. لا يمين.. لا يسار.. الامام حسب.

الشخص: (باستهانة) وهذا السجن، ينهض بهذه المهمة الخطيرة؟

الشيخ: هذا السجن اداة من مجموعة هائلة من الادوات. انه كابح قـــوي جــدا.. يمنع الخروج من الطريق المرسوم. بنفس القوة التي يمنع الدخول الــى الطريق المرسوم.

الشخص: كل هذه المهام وحارس لا يقوى على طرد ذبابة..

الشيخ: ليس الحارس هو هذا الماثل امامك. فثمة حراس عديدون. لا يحصون.. الشخص: لا ارى سواك..

الشيخ: انهم غير مرئيين. او بالاحرى تراهم ولا تحسبهم حراسا. وهنا تكمن قوتهم السحرية. وطاقتهم الخرافية في الفتك والبطش.

الشخص: لغز ؟ لغز اخر؟ من الغازكم اللعينة.

الشيخ: ثمة الصحراء التي تحيط بالسجن، احاطة مياه البحر بالقيارب الصغير، وثمة الرمال المتحركة التي تبتلع الفيلة والجمال، وثمة الضواري التي تفترس نفسها ان لم تجد من تفترس، وثمة السير الرهيب (يشرب) الذي لا يعرفه سوى جلالة الملك، وهذا العجوز الذي لا يقوى على طرد ذبابة.

الشخص: السر؟ أي سر؟

الشيخ: لا. لا. اذ اكشفه لك، لا يعود سرا ولا رهيبا .ولا هم يحزنون.

السَّخص: اسمع. لقد سنمت كل هذا اللغو الفارغ والثرثرة اللامجدية وقد..

الشيخ: سنمت؟ بهذه السرعة؟ وكنت قبل هنيه. تلهث وتشحذ المزيد منها ؟

الشخص: سنمت. ملك. طفح بي. وسوف اختنق. اخرجني من هنا.. اخرجني

الشيخ: الى اين يا سيدي؟ هلا سالت نفسك الى اين..

الشخص: الى صحرانك القاتلة، الى ضواريك الفتاكة، السبى الجحيم.. اخرجني حسب اخرجني قبلما تخرج روحي من بدني الذي شرع يتفتت.

الشيخ: (بهدوء لا يتناسب مع انفعال المقابل) الشاى.. شايك برد يا سيدى.

الشخص: (محتدا اكثر) اتسخر مني ياهذا؟ اخرجني.. انا امرك ولابد ان تطيع الشخص: امرى..

الشيخ: ما من سجان نصف عاقل يطيع امر سجين.

الشخص: لست سجينا افهمني إنا ضحية من ضحايا مزاج الملك.

الشيخ: كل المسجونين وثلاثة ارباع البشر هم من ضحايا الملوك وامزجتهم الذنبقية.

الشخص: ياالهي كيف السبيل الى اقناع هذا الحجر الماثل امامي ان الامسر عنسي مختلف.

الشيخ: الشخصان اللذان حملاك الي ملفوفا برداء اسود مغمى عليك او مستغرقا في النوم. او مخدرا. كجثة بلا حراك، لم يمنحاك أي امتياز..

الشخص: (باهتمام) شخصان؛ اكانا اثنين؛ من هما؛ هل تعرفت اليهما...

الشيخ: كانا قطعة من الليل الحالك. ملبسين بالسواد من قمة الراس حتى اخمص القدمين (يشرب).. ربما كانا رجلين.. او امراتين.. او كان الاخر امراة. او.. او.. لم يكونا.. لا رجلين ولا امراتين..

السَّخص: ويحك وماذا يمكن ان يكونا في هذه الحالة؟

الشيخ: كانا مخلوقين مجرد مخلوقين يدبان على اثنتيسن. دب. دووب. دووب. دووب

الشخص: وصوتهما ؟ اعنى نبراتهما الم تكشف عن حقيقهما؟.

الشيخ: كانت تكشف لو نطقا. ولكنهما كانا صامتين. كانهما حجران اسودان متحركان. او صخرة المهم لا نأمة ولاهمسة

الشّخص: وتطبع مخلوقين نكرتين. لا تعرف حقيقتهما . ولم تسمع حتى صوتهما

وتعصى امري .. وانا امير البلاد . وسيدها القادم.

الشيخ: أنا أطيع الأمر الذي حملاه ألى أوهو أمر صريح مزين بتوقيد ع جلالته وختم بلاطه. اللذين قد أشك في كفي هاتبن ولا أشك فيهما.

الشخص: اد.. يا الهي. لماذا يفعل بي اخي كل هذا ؟ لو اعرف. لو اعرف حسب. الشبخ: لعلك عارضته في امر او خالفته في راي.. او

الشخص: على العكس كنا دانما في احسن حال واتم وفاق. كل ليلة قبلما اوي الى منامي. وكل صباح قبلما اغادر اقدم له طقوس الطاعة. اجدد لجلالته الولاء والعهد واقسم بين يديه اغلظ الايمان. باني طوع بنانه ورهن اشارته. لن اخون الامانة .ولا اضمر له شرا. ولا انهوي به غدرا.

الشيخ: طبانع منوك. ماذا بوسعي ان اقول غير ذلك. (يشرب) وهي غالبا ماتكون حبلي بالوساوس.. والتوجسات والمخاوف..

الشخص: (كمن يكلم نفسه) لاسيما حين يقع احدهم اسير زوجته. ويصبح لعبـــة بيدها.

الشيخ: لا احسبك تقصد سيدى الملك.

الشخص: بل اقصده. اقصده هو بالذات، فمنذ ان اقترن بها بات يرتاب في كل شيء. حتى أقرب المقربين اليه. اجزم انها هي نفسها وراء هذه اللعبة المقبتة.

الشيخ: اراك مصرا على تسميتها باللعبة.

الشخص: وماذا اسمي هذه الحالة الشاذة التي اوقعوني فيها. لا اجد لها اسما أخر..

السَّيخ: مادمت موقنا ان ثمة امرأة وراءها. فلا بد ان تجد او تخترع لها اسما آخر (يشرب) سمها.. (يفكر) مكيدة. مثلا. فالمراة نادرا ما تلعب.

الشخص: حقا. وكثيرا ما تكيد. نفس ما اشيع حين وفاة جلالة الملكسة الوالسدة. لمجرد انها عارضت زواجه منها. مسع انها فسى النهايسة رضخت واستكانت. ولكنها لم تغفر لها.

الشيخ: استغفر الله العظيم.. انا لا اقصد شينا من هذا القبيل.. ياسيدي..

الشخص: (نبرة خاصة) وها.. قد حان دورى..

الشيخ: انت؟ اعنى ..اعنى سموكم الكريم ..

الشخص: لاني رايت ان مصلحة الاسرة والمملكة تقتضي ان اقف الى جانب أمي. السَّيخ: ارجوك سيدين إلامير، لا تستولد تُرتَّرة جوفاء يطلقها لسان سانب كل هذه السَّيخ: الكوارث والمصانب. القليل القليل منها كاف ان يلغي وجودي

الشخص: لقد ابصرتني بحقيقة كانت غانبة عني.. او.. او اخشى بمواجهتها. وهب اني عارضته. او اختلفت معه. فهو اختلاف عانلي، داخل الاسرة الواحدة الموحدة المتماسكة. لا يستوجب نبذي بهذد الصورة المزرية..

الشيخ: هم كهذا، لا يجدون غير السجون منتجعا لمن تختلفون معهم ويقلقون راحتهم. و هم يختلفون مع اقرب الناس اليهم. و ان لم يجدوهم فمع افرب الناس اليهم. و ان لم يجدوهم فمع انفسهم (يشرب) ملوك. هم ملوك. وليسوا مثلنا، نحن عامة الناس..

الشخص: وانتم، عامة الناس. الا تختلفون فيما بينكم.

الشيخ: نختلف، ولكن سرعان ما نعود نتصالح، بلا عقوبات ولا سجون ولا هــم يحزنون.

الشخص: ما اسعدكم، إنا اغبطكم على حالكم هذه. أد.. ليرتنا كنا مثلكم.

الشيخ: مثلنا.. نحن.

الشخص: انتم اسعد الناس. مادمتم لا تملكون سجونا ولا معتقلات.

الشيخ: تلك مضايف الملوك ومن يقتدون بهم.. يستضيفون فيها خصومهم. واعدانهم. الشخص: خصومهم. اجل. اعدانهم. اجل. لا اشقاؤهم وابناء امهاتهم وابانهم.

الشيخ: لا ثوابت عند الملوك. الا مصالحم. ما اسرع مايغدو الاشقاء وحتى الاباء والابناء خصوما واعداء. ويغدو الخصوم والاعداء. اقرب اليهم من الامهات والاباء. وقد تعود المياه الى مجاريها ويعسود الاقرباء السي مرابعهم. مثلما كانوا.

الشخص: (برجاء وامل) حقا؛ حقا يعودون كما كانوا..

الشيخ: اذا غفر لهم الملك. اوهبت عليه عاصفة ورمته خيارج جاذبية كرسي العرش.

الشخص: واذا لم يحدث. لا هذا ولا ذاك هل يرسلهم الى.. إلى المقصلة؟

الشيخ: او يرسل اليهم.. المقصلة.

الشخص: (برعب) هه ه.. هه ه: هذا.. في السجن؟

الشيخ: ليست المقصلة الشكل الوحيد. ولا الرداء الاوحد. للموت حين يتقرر.

الشخص: (يعقد الخوف لسانه) ها.. ها.. ها..

الشيخ: للموت الذي يقرره الملوك، اردية وازياء واشكال وهيئات بعدد شعر الرأس. ولا يرتدي ايا منها الا لمرة واحدة، ولثانية واحدة.. او اقل، على قدر زمن المهمة حسب. فتخيل..

الشخص: اللهم.. رحمتك!!

الشيخ: قد يختفي في ثنايا اكلة شهية. تقدم بعد جوع وحشي، او يذوب في شراب زلال يقدم بعد ظماً قاتل. او يرتدي زي زوجة وفية. او يتخذ هيئة. صديق مخلص. او ام شدفوق.. او اب حنون.. او..او..انه مهووس بالتلون والتنوع، وفق مقتضيات الزمان. ومبتكسرات العصسر التكنيكية. ومستجداتها ومراعاة. طقوس الزيارة وحالاتها.

الشخص: اذن.. يستحيل التعرف عليه.. او حتى الحدس به..

الشيخ: لكى يستحيل تجنب زيارته..

الشخص: ياله من بغيض.. ما اشد ما أبغضه.

الشيخ: هو لا يحفل بمشاعر من يزوره. سيّان عنده ان استقبلته بحفاوة. او قطبت له وجهك وادرت له ظهرك. انه موظف مسلكي متّالي، بارد حتى النخاع مثل جامعي الضرائب والتبرعات الاجبارية (ثم) من الخير لك ان ننام بعض الوقت..سيدى..

الشخص: بعد كل هذا الحديث المرعب عن ذلك البغيض الذي لا اجرؤ على ذكوه، وعن ازيائه وأحابيله. ومكره وخداعه.. اتحسبني قادرا.. على اغماض عيني. ترى الا يرتدى زى النوم.. مثلا..

الشيخ: يرتدي. ويرتدي زي اليقظة ايضا. الا انه خلال النوم، يكون اكثر رقـــة.. ونعومة. واخف ظلا.. اذ لا يطيل زيارته كثيرا. زيارة خاطفة.. حسب.

الشخص: تتحدث عنه كما لو كان هرا اليفا.. الا تخافه؟.

الشخص: بالرغم من يقينك بوقوعها..

الشيخ: تجنبا لوقوعها علي. فانا بالرغم من كل شيء. ما زلست احسب الحيساة، واتعلق باذبالها.. واخشى ذلك البغيض.. كما تدعود.. انت..

الشخص: مع انك تعاشر ه منذ زمن طويل.

الشيخ: اعاشره؟ ومنذ زمن طويل؟؟ ها ها ها ..اتق الله يسارجل. لسو عاشسرته لحظة واحدة، لما كنت تراني امامك. هو يعاشر الاخرين.. وهم ليسسوا

انا.. بكل تاكيد. ها ها ها (يغمرد.. احساس بالنشوة..يشرب.. يغني)

حین یکون هو موجودا، اکون انا غیر موجود. واذ اکون انا موجودا، یکون هو غیر موجود.

(يسعل) عفوا.. سيدي. فصوتي أحة، .. واداني سيء(يسعل) انها حكمة قديمة ، قراتها منذ زمن بعيد.. او .. او .. ربما قد سمعتها من شحص ما. في مكان ما. من بعيد.. او .. او .. لا اتذكر . ذاكرتي لم تعد تحفظ شينا.. الا بمقدار ما يحفظ الغربال الماء . (يسعل) انه الزمن .. الزمن اللعين التعس الذي افقدني كل شيء .. (يشرب) المهم انها تعجبني.. ويحلو لي ان ارددها بين الحين والحين (يسعل) و .. و اغنها .. حين .. حين (اشارة تناول الشراب) تغمرني النشوة (شم فجاة) احسبتني قد اطلت .. وأن لي ان اقولي .. لسموك .. وداعا .. فد .. وداعا !!

الشخص: كنت ارجو ان تقول.. الى اللقاء.

الشيخ: لم يقع لي لقاء مع نزيل غادرني .. قط.

الشخص: (بالم دفين) اد...

الشيخ: يؤسفني ان اضطر لفراقك (يسعل) لم يسبق ان تحدث الي نزيل بهذا القدر من الحميمية. (يسعل) اعتن بنفسك ياسيدى..

الشخص: (بحرارة) كي أليق ب... ب... بالبغيض. ولا اخيب امله. اذ يخصني.. باحدى زياراته السرية.. الثقيلة.. الشيخ: احدى زياراته؛ (يضحك) هي زيارة واحدة (يسعل) لا..سابقة عليها.. لا تالية لها.. ها ها ها ولكنك تعجبني.. ياسيدي.. يعجبني الرجل.. محتفظا بروح التهكم.. رغم كل شيء..وفي احلك الظروف (يبتعد).

الشخص: (بسرعة) لو .. لو .. تتريث يا .. يا .. (الشيخ يتوقف الشخص يسهم ان يقول شيئا .. ولكنه .. يتردد) أ ..

الشيخ: انا.. انتظر.. سيدى الامير..

الشخص: (يحاول التغلب على تردده) كنت اود.. لو لـو..(يعجسز) لا لاشـيء. لاشميء. اذهب ولتصحبك السلامة.. ابها الرجل الطبب.

الشيخ (يهز رأسه بلا مبالاة) طبانع ملوك! (يو اصل سير د مبتعدا)

الشخص: (بقاق واستعجال) بل.. بل ارجوك. تمهل. تمهل ارجوك (الشيخ يتوقف) هد.. هد.. هل لى ان اطلب منك شيد.. شيئا..

الشيخ: ( بلا تردد) تفضل.. سيدى

الشخص: أأ أنا.. انا في الحقيقة.. اد.. يا الهي..لا اعرف كيف اقسول. (يضسرب القضبان براسه) لا اجرو أن.. أن..

الشيخ: قل سيدي الامير. ما عليك الا أن تقول.. وستجدني.. ان شساء الله.. في خدمتك. قدر ما استطيع (يسعل)

الشخص: أنا.. ايها الشيخ، ج... ج... جا..

الشيخ: (بسرعة) جانع؟

الشخص: بل. بل اتضور جوعا. هـ.. هـ.. هل اجد عندك.. مايؤكل. حتى ولسو كسرة خبز..

الشيخ: لدي عشاني. لم اتناوله بعد. ساقاسمك اياد( يذهب. يغني)

إن يجيء قبل صياح الديك موتي ويفتح باب بيتي

سانادیه.. تمهل سیدی.

فعلى الارض خمور لم اذق اطيبها.

وذنوب جمة. لم اقترف اجملها.

فاذهب اليوم. وذرني لغد(١).

و.. واذا جاء في الغد، في الموعد المحدد؟ اد.. انسها لكارثة (يضحك) يالله!! ساعزف له اللحن نفسه. فيتركني ويرحل. وهكذا دواليك كل يسوم الاسطوانة نفسها. واظل اضحك عليه. حتى يمل تماما.. ها ها هسا ها (فجأة بنبرة باكية) ترى من يضحك على من؟ أأنا اضحك عليسه عليسه؟ الم الموت يضحك على عن؟ ومن منا الذي يضحك اخيرا...

الشخص: خمور.. وذنوب.. و.. وضحك على الموت. بماذا يخرف هذا العجــوز. أمجنون هو؟ مجنون ام فيلسوف...

الشيخ: (مقبلا باناء) تفضل سيدي. هذا كل ما استطيع تقديمه (يخطفه بسرعة) الشخص: الاقل لي ايها الرجل الطاعن في السن. اتعاقر السعر دائما (ياكل بنهم) الشيخ: ليس قطعا. في وجبات الافطار.ها ها ها ها

الشخص: (يأكل) انت انسان ظريف حقا. لن انساك ابدا.

الشيخ: سيدي هل تسدي الي فضلا. لن انساه ما حييت؟

الشخص: اطلب ماتشاء ايها الطيب. وأن شاء الله لن اخيب لك رجاءا.

الشيخ: انسنى.

الشخص: (مصعوقا) ها؟

الشيخ: أنسنى.. امحنى من ذاكرتك تماما.. اول ماتغادرنى.. ايا كانت وجهتك.

الشخص: (ضاحكا) حتى.. اذا ارتقبت العرش..

الشيخ: وخاصة.. اذا ارتقبت العرش.

الشخص: عجيب امرك..! أ أنت جاد..

الشيخ: اسعد الناس واكثرهم امانا.. من يسقطون من ذاكرة الملوك..

الشخص: (مداعبا) ساتذكرك.. رغما عنك..

الشيخ: (بلا مبالاة) لا سلطان لي على الملوك.. (يبتعد.. يغني)

السادة الملوك.

((ينجرون خشب التابوت.

وانا هنا.. في الغربة

لا احيا ولا اموت..))<sup>(۲)</sup>

(ثم بایقاع خاص) مات الملك. عاش الملك..! ترى كم حیاة تنطفیء. وكم موتا یورق.. اذ یموت الملك.. او یعیش الملك.. (مبتعدا) مات، عاش. عاش، مات.. (صوته حسب) تذكرنی، سیدی، اذ ترتقی النعش.. وانسنی، یا ملیكی، اذ تعتلی العرش..

(بالایقاع نفسه) عرش.. نعش.. عرش.. نعش.. مات. عاش...

الشخص: (وحده، مقادا نبرته) عرش.. نعش.. عرش.. نعش(ثم)ما.. الفرق؟ كلاهما موت. احدهما سريع عاجل. والاخر بطيء مؤجل.. لكنه ولكنه آت بلا ريب. اثر زيارة غادرة. لا قدرة على ردها. ولا سبيل إلى تجنبها. ولو تركوا لي الخيار لنبذتهما كليهما واخترت الحياة. (مفكرا) غدا اقول للمفدى خذها. خذ ولاية العهد. إنا متنازل عنها. اعطها لمن تشاء.

اعطها لنفسك اعطها لزوجتك. اعطها. اعطها للشيطان. والوصية مزقها (يحكم لف البطانية حول جسمه) فقط دعني اعش.. ابعد زيارة رسولك اللعين عني. لا تدعه يتسلل الي في وقت لا اعرفه. فصلى هيئلة لللم اللعين عني. لا تدعه يتسلل الي في وقت لا اعرفه. فللها. ولا عهد لي بها. متنكرا تحت الله الاشلكال اغلاء وجاذبيلة العرش. شش. (يتكوم على نفسه) العرش النعش.. النعلش شش. (ينام. تمر فترة مناسبة. موسيقي مختارة. تتسلل خيوط الفجر. الاملير يشخر. وقع اقدام. يظهر الشيخ تأنية! يتبعه. او. بالاحرى، يسوقه اتنان، متلفعان بالسواد. من قمة الراس حتى اخمص القدمين. فتحتان للعيل. اخرى للشفتين. الثاني اعتيادي. ليس فيه ما يميز د، الاول قصلير. فلي حركاته ونبرات صوته. ليونة كانه انثي)

الاول: (يستعجل الشبيخ. يدفعه) هيا. هيا.. أنت عذراء تسزف قسرا. ام تسراك تخطو.. فوق الاشواك.؟

الشيخ: على مهلك. على مهلك. انه مرمي هناك، بلا حول ولا قوة.. لن يطيير.. فلم الاستعجال؟

الثاني: (في نبرات صوته) حشرجة. تدل على كبر عمرد، قياسا الـــى صاحبـه) لعلك تنتظر طلوع النهار.. هيا.. هيا.. اسرع..

الشبيخ: لا بد أن أتأكد من توقيع البلاط. وختم الملك..

الثاني: نقصد توقيع الملك.. وختم البلاط.

الشيخ: لا فرق. لا فرق (يعرض الورقة امام ضوء الفاتوس) مضبوط. ختمسه وتوقيعه. (ثم) بهذه السرعة ولم تمض عليه سوى ليلة...؟

الاول: (بحدة وترق) ليس هذا من شانك.. هه..

الشيخ: صدقت. شؤون الملوك من شؤون الملوك وحدهم. (ثم) لقد انست اليه الشيخ: صدقت. ثرى اين تذهبان به الى العرش ام الى النعش..؟

الاول: انت كثير الفضول هه د. لا تدس انفك القبيح فيما لا يعنيك هه د..

الشيخ: انه فضول. مجرد فضول. لا ينفع ولا يضر.

الاول: هيا. هيا.. افتح الباب.. واغلق فمك الكبير..

الشيخ: (يتوقف) اغلقا فتحات عيونكما.. او اديرا ظهريكما.

الاول: ماهذا؟ امجنون انت.. كيف تجرف على اصدار الاوامر الينا؟

الشيخ: انها اوامر الملك.. دام ظله..

الاول: الملك..؟

الشيخ: المفتاح في موضع سري للغاية.. ولا ينبغي ان يطلع عليه احد..

الاول: ولكن المفدى..

الثاني: (يسد فاه بسرعة) لا تجادل. بذلك تقضي اوامر الملك.. امتثل لما يلمرك به الحارس الامين هذا. (يديران ظهريهما.)

الشيخ: (يتاكد انه لم يعد بوسعهما رؤيته. يغيب هنيهة.. يعسود حساملا المفتساح يشرع بمعالجة فتح الباب.) كلهم هكذا.. يقضون عندي ليلة.. او بعسض ليلة. ثم يتركونني للوحدة. والارق. و.. الخمر.

الثاني: هكذا تقتضي مشيئة الملك ورغبته. من يسلل الملك عن مشينته او رغبته؟

الشيخ: رغبات الملوك مياد، تجري كما يتناء، بقذف الناس والاشياء، على هذه... الضفة.. تارة.. وعلى تلك تارة اخرى.. ليت شعري.. على ايسة ضفة سوف يرسو هذا البائس.

الثاني: على الضفة التي حددها له الملك.. منذ زمن..

الشيخ: منذ زمن؟ منذ متى.. ياترى..؟

الاول: لو كنت مكانك. لرددت الى جوفي. هــذه الاسـئلة التــي تفــوح بالشـك والريبة (يضربه) هيا.. هيا.. قبلما تشرق الشمس..

الشيخ: (يتالم) اخ. (يتماسك) انت يارسول الملك المخنث، تمتلك مؤهلات فدة.. ستطلع بك ذات يوم الي.. العرش.

الاول: وانت ايها العجوز الخرف. تملك في جوف فمك حبلا يتدلى، لا لسانا مــن لحم ودم. وقياد وزمام.. بنبغى ان تحرص عليه.

الشيخ: الزمن. الزمن واحداثه وتقلباته، جعله خرقة بلا فائدة (يدفع الباب).. هذا هو.. خذاه. حبث امروكما..

الاول: (منتفضا) امرونا؟

الثاني: نائم. انه نائم.

الاول: نائم؟ ام يتظاهر بالنوم.

الشيخ: بل نائم فعلا. دعاه يستمتع بنومه بعض الوقت.

الثاني: اراك.. متعاطفا معه..

الاول: لعله واحد من مريديه

الشيخ: عملي يقتضي ان الغي قلبي. او . . او اطفيء نيران عواطفه. ولا اتعاطف مع من يلقى به عندى

الاول: اذن لماذا تحرص على راحته ونومه..

الشيخ: لان من يتنازعه العرش والنعش. لا يقتنص هنيهة نوم الا بشق الانفس.

الاول: (بطيش وعدوانية) اخرس ياهذا. اخرس. ابلع لسانك المهذار هذا (يهم بصفعه. يمنعه الثاني..)

الشيخ: (يعجز) ساخرس. يتوجب علي ان اخرس (يعقد يديه خلف ظهره يبتعد) الثاني: الي.. اين.

الشيخ: الى حيث اخرس.. في النوم فقط، يتحقق الامان. إذ يخرس كل مسا في

الاول: كذبت. الانفاس تظل تتردد. والعروق تبقى تنبض. والخيال يحلق.. ثمية

حالة اخرى، يخرس فيها كل مافي الانسان. حالة واحدة وحيدة (يهجم عليه من الخلف. يطعنه بقوة) هي.. الموت..

الشيخ: (يسقط مضرجا بالدم) انت رسول الموت.. يا رسول الملك قاتل جبان.

الاول: (ينهال عليه طعنا بالسكين) خذ المزيد.. خذ.. لعلك تعترف بشجاعتي خدد. هه.. خذ.. خذ..

الشيبخ: (وهو يلفظ انفاسه) بهذا القدر من الغدر.. تصلح ان.. تــ. تكون.. و.. و.. و.. و.. سو.. سو.. ف... تــ. كون.. (يخمد)

الثاني: ما.. ت.

الاول: قتله طول لسانه.. ما كنا لنأمن جانبه. (يعالج انتزاع السكين)

الثاني: ما هذا؟ قدر؟.. وطعام؟ هل.. أقام له وليمة؟

الاول: ارايت (بحقد) الكلب. انه من مريديه وانصاره (يحاول انستزاع السكين) سكيني غارت اكثر مما ينبغي.. هيا.. اطعنه.. قبلما يفيق.. هيا.. هيا.. اسرع. ولا تدع الفرصة تضيع.

الثاني: (يشير سكينه يتردد في طعنه) لو امرنا احد رجالنا الخاصين..

الاول: في مهمات كهذه ، يتوجب على اليد اليسرى الا تعلم بما تفعله اليمنسى هيا.. هيا.. فيم ترددك؟ (يعالج انتزاع سكينه) سكينتي اخترقت عظامه. وغابت حتى المقبض استجمع شجاعتك وانقض عليه، والا نغص علينا عيشنا الى الابد. (الثاني ما يزال مترددا) اسرع يا حبيبسي اسسرع انسها فرصتنا الوحيدة.. لن تتهيا لنا سواها، ما حيينا.. صدقني.. هيا.. هيا.. والا قتلنا الندم. (الثاني يندفع نحو الامير، يطعنه)

الشخص: ررررحما.. ك (يتحشرج صوته) آآآخ.. الر... حمة...

الثاني: (يواصل طعنه) معذرة.. شقيقي العزيز. الكرسي.. لا يتسع لثلاثة..

الاول: (وقد انتزع سكينه من حسد الشيخ وهي تقطر دما. ينقض على الثاني

بسرعة خاطفة. يطعنه بقوة) و يضيق.. بائنين.. ايها الملك الكريم. التأني: (يسقط فوق جثة الامير. بحشرجة) يا خا.. خا..

الاول: (يقفز فوق الجنَّتْ يخطف الفانوس يفرغ ما فيه من زيت فوق الجنَّتْ اللهب) الثلاث. يشعل النيران. يشعل فيها النيران. فتتصاعد السنة اللهب)

بصمت.. بصمت..

بلا نامة.. ولا همسة.

بلا حركة.. ولا كلام..

واثتم نيام..

احترقوا.. بصمت.. بصمت تام..

وانتم.. نيام..

يا سادتي.. الكرام.

<sup>(</sup>١) و (٢) من المتعلقات بالذاكرة

مع الفجر جاء.. مع الفجر رام (\*)

<sup>`</sup> نشرت في مجلة (المشهد) العدد ٩/٨ - شتاء وربيع ٢٠٠٢

## الشخصيات

- العجوز
- الزوجة
- الطفل
- الرجل

[مطبخ، في بيت متوسط الحال، اثاث متواضع، مدفساة مشتعلة، ساعة جدارية تشير إلى السابعة مساء، منضدة فوقها كيس ورقي ممتليء، مائدة حولها بضعة كراس فوقها اوان مع بقايا طعام... بان ثمة من تناول العشاء قبل قليل.

مستلزمات اخرى ضرورية، طباخ ثلاجة، رفوف فوقها قسدور، صحسون، اقداح. الخ...

يواجه النظارة، في عمق المسرح، شباك عريض، مفتوح الستائر، بجانبسه باب مقتوح يشاهد من خلاله الباب الخارجي الرنيس، بين البابين ممشى بعسرض مترين، بجانب الباب الخارجي، باب غرفة النوم، يشكل البابان زاوية قائمة، تمسلأ ضلفة الباب الخارجي المفتوحة، امرأة، ترتدي تروبا" طويلا وهي تحادث شسخصا يقف خارج الباب، ثمة ظلام شفيف في الخارج، يجعل التعرف علسى الشسخص، بوضوح امرا غير يسير.

على اليسار باب موارب يؤدي إلى داخل البيت، لا يلبث ان يفتح بهدوء تظهر سيدة عجوز فوق عربة مقعدين. تغطمي نصفها الأسفل بدئسار ثقيل (بطانية).. تتوقف في منتصف الباب، واذ ترى الامرأة والرجل، تتراجع قليلا تحم تتقدم بحذر، حريصة الا تدعهما يشعران بوجودها، ترخبي السمع لحديثهما... وهي تمور بغضب مكبوت، من بين طيات ملابسها، تخرج علبة دواء، تأخذ منها قرصاً، تضعه تحت لسانها..]

الرجل: (صوته حسب) وقتما تشاءين، ولو بعد منتصف الليل..

العجوز: (من بين اسنانها) بـ بـ بعد منتصف الليل؟ اه.. ايــها الوغـد.. (تتقدم بحذر، لتسمع بشكل افضل وانتباه اكثر)

الامرأة: (صوتها حسب) إن شاء الله... إن شاء الله.

العجوز: ان شاء الله؟ اه.. يا سافلة.. هذه مشئية الشيطان! انه.. انه لا يسلوي قلامة ظفر من اظفار زوجك العشرين..

الرجل: (بصوت عال) في امان الله، خالة ام رشيد.

العجوز: (من بين اسنانها) إلى جهنم.. انت وخالتك الكلبة!

الرجل: (بصوت خافت) مع.. السلامة.. سحر..

سحر: مع السلامة، لطيف، بلغ الوالدة تحياتي.. وشكرا.. شكرا جزيلا.. (يختفي الرجل وهو يلوّح لها، تظل واقفة هنيهة تلوّح له بيدها)

العجوز: (تقتحم المطبخ بعربتها، منفعلة، تصدم المنضدة متعمدة، يسقط الكيه الورقي.. يتناثر ما فيه من تفاحات حُمر في ارجاء المطبخ) اله مه مه مسرة اقول لها لا تقبلي شيئاً من هذا النذل.. (تسحق بعضها تحه عجهات عربتها بعصبية.. صوت سيارة وهي تبتعد. سحر، تسد الباب الخهارجي، تغلقه. تدلف المطبخ وهي سيدة جميلة، شهابة، في حهدود الخامسة والعشرين..)

سحر: (تنزع الروب تعلقه، تفاجأ بالتفاحات على الارض، تطلق اهة عفويه آه (ثم) لاعليك أمي لا عليك. سألمها الآن (تعيدها إلى الكيس تقضم تفاحة) الذنب ذنبي. وضعت الكيس على الحافة (تنتبه ان العجوز ترنو اليها. تقدّم لها واحدة) أما تريدين تفاحة.. انها هشة.. وحلوة (العجوز ترمقها بازدراء. سحر تلقي المسحوقات في سلة المهملات. تضع الاوانسي في المغسلة، تفتح عليها الماء بعهد هنيهة تتصاعد الابخرة، تشرع بغسسلها باستمتاع وتلذذ) جزاك الله خيرا يا لطيف. جعلت السدفء يسسري فسي عروقنا ثانية..

العجوز: (بغلظة) أين الولد؟

سحر: (ببرود) كالعادة.. امام التلفزيون.. يشاهد "الكرتون"

العجوز: ظننت.. انه اخذه معه..

سحر: لو تقتصدين.. في ظنونك.

العجوز: اليس ذلك ما يفعله، بعد كل زيارة.

سحر: ليس حين يتأخر.. هذه المرة تأخر..

العجوز: ولماذا تأخر؟ (سحر تواصل عملها) ما الذي اخره حتى الان؟

سحر: السخان طبعا. لم يكن اصلاحه هينا. تطلب الكثير من الجهد والوقت.

العجوز: (تنظر إلى الساعة الجدارية بنبرة ذات مغزى) اكستر من من تسلات ساعات!!

سحر: انتظر حتى يطمئن على جريان المساء الحسار. فسي الاسابيب المسدودة المعطلة.

العجوز: والامس؟.. والامس الاول.. و..

سحر: (بنبرة طبيعية) الصدأ اكل الخزان، وهرأ معظم الاتابيب ولم يكن بالامكان، تبديلها وتنظيفها في يوم او يومين..

العجوز: ولا في اسبوع.. او اسبوعين.. على ما ارى..

سحر: ليس عدلاً ان نمعن في استغلاله. انا طلبت منه ان يأتينا في اوقات فراغه حسب.

العجوز: (بنبرة خاصة) و.. دائما، بعد مغيب الشمس.. او في الليل.

سحر وهل يغلق باب رزقه، في النهار؟ في زحمة اعماله والتزاماته مع الناس.. العجوز (بسخرية) لا.لا. بكل تأكيد.. لا.

سحر: (ببرود) يختار الوقت الذي يناسبه.

العجوز: (بغضب متصاعد) وماذا عن الوقت الذي يناسبنا.. نحن؟

سحر: نحن؟ نحن كل الاوقات بالنسبة الينا سواء (تواصل عملها بلا اهتمام) العجوز: (بحدة) لا.. ليست سواء.

سحر: بل سواء.. قد باتت سواء.. بعدما ارغمتني على ترك وظيفتي..

العجوز: ماذا تقصدين بـ..بـ، ارغمتني..

سحر: الم تفعلي؟ الم تهدديني بطردي انا وطفلي الرضيع من البيت..

العجوز: (بغلظة وقسوة) الببيت... بيتي.

سحر: والطفل حفيدك، وانا أم حفيدك وزوجة ابنك.. وانت تعرفين ان لا مأوى لي ياويني.. ولا أحد لي يحميني.. بعدما قتلت قذيفة مجنونة كل أهلى.

العجوز: وهل اترك حفيدي وزوجة ابني الشابة، تسرح وتمارح، على هواها فيي غابة من الرجال الذئاب، في وظيفة تمتص كل وقتها وقواهيا ولا تدر علينا ما يسد حتى تكاليفها..

سحر: اد.. لا جدوى.. لا جدوى.. من أي شيء.. (تنصرف إلى عملها) العجوز: هكذا انت.. كلما صفعتك الحقيقة تهربت..

سحر: يا عمتي، يا امي.. العزيزة. قتلنا سنوات في هذا الحديث اللا مجدي وها قد نفذت او امرك.. اطعتك و اطبعك.. حتى في اخطاك.. تركات عملي، النسمة الوحيدة من التغيير التي كانت تهب علي.. وصسرت احيا رتابة ايامي وتكرارها الممل حتى النخاع.. فماذا تريدين منى بعد..؟

العجوز: (بقسوة) احترمى البيت الذي يأويك ويطعمك.

سحر (مصعوفة) ها؟

العجوز: لا تدخلي اليه كل من هب ودب، بتهكه وقتما يشاء والى حين ما يشاء.

سحر: كل من هب ودب. من؟ من تقصدين...

العجوز (مستمرة) للبيوت حرماتها ومحارمها. ولا ينبغي ان تداس على هددا النحو الفظ.

سحر: ولكن.. ولكن.. من؟ من تقصدين؟ لطيف؟ (العجوز، تديــر عربتـها. لا تجيب. تلاحقها) اجيبى.. الطيفا تقصدين.

العجوز: (تصرخ بحدة) اجل.. لطيف.. لطيف..

سحر: (غير مصدقة) و.. و.. لكن.. لطيف، ليس بغريب.. انه.. انه ابن خالتي.

العجوز: (بنبرة خاصة) وخطيبك السابق؟

سحر: لا.. لم يكن يوما خطيبي.

العجوز: الم يخطبك...

سحر: خطبنى .. خطبنى .. قبل ابنك .. و .. رفضت . رفضت وانتهى الامر .

العجوز: لا. لم ينته. الموقف.. تغير.

سحر: أي موقف؟.. ولماذا تغير؟ او .. او .. يمكن ان يتغير .

العجوز: غياب الزوج عن البيت، يغير اشياء كثيرة. ولهذا السبب صار يكثر من زياراته ويطيل في مكوثه.

سحر: و.. ولكن هذا افتراء.. انت تفترين. يا..

العجوز: احذري.. يا..

سحر: انت تعرفين انه يأتي من اجل السخان، الذي غربله الصدأ وتهرأ.. تماما.. ولم يعد ينفع شينا وبات من المستحيل قضاء هذا الشسستاء الصقيعسي. بدون ماء دافي.. في البيت. العجوز اه.. ما اكثر اعذارك وحججك، وما اشدها حضورا!

سحر: وأنت.. أنت نفسك أشد مخلوقات الكون تذمرا وشكوى من البرد.. تصبيب لعناتك على الارض والسماء كلما لامست اناملك قطرة ماء..

العجوز: ولم يكن ثمة، غير لطيف.. تستنجدين به.. لكي..

سحر: لطيف أو سواه (ثم) أي ابليس يمكن ان يمنحنا الدفء ولا يطالبنا بلالاف. ثم.. ما الضد من لطيف.. انه الاقرب الينا من الجميع..

العجوز: بل هو الابعد من الجميع.. ورشيد نفسه كان لا يرتاح اليه..

سحر: رشيد صديقه.. بمثابة اخيه، من خلاله تعرف علي.. ولولاه لما عرفني ولا تزوجني.. انها انت التي لا ترتاحين اليه..

العجوز: انا لا اطيق حتى رؤيته ..

سحر: لماذا.. بم اساء اليك؟

العجوز: (بجفاء) لي اسبابي.

سحر: أية أسباب، انها اوهام. مجرد اوهام.. لا ادري أي شيطان حشا بها رأسك.. لكي تقليني فوق نار شكوكك، وتعذبيني..

العجوز: اما لى عينان تريان.. واذنان تسمعان..؟

سحر: تريان ماذا؟ تسمعان ماذا؟ انها نفسك.. المثقلة بالشكوك والريب التي تسوى وتسمع. أو بالاحرى.. تلفق وتختلق.. (تنفعل كثيرا فيسقط مسن يدهسا، قدح، متميز بالوانه وحجمه، يتهشم) آه،

سحر: (دون ان تلتفت نحوها) انت.. التي تحبينه..

العجوز:لم نختلف يوما.. حول شيء.

سحر: ذلك ما تعتقدين..

العجوز: (تتناول قطعة اخرى، تضعها بجانب الأولى) هل أخبرك خلاف ذلك؟

سحر: (باحساس بالضيق) آسفة يا عمتى، لم أتعمد.. سقط عفوا.

العجوز: (تتأمل ما بيديها)، زوجى اهدانيه.. منذ اكثر من خمسين عاما..

سحر: (كمن تكلم نفسها) اذن.. وجب التخلص منه..

العجوز: (تتناول قطعة اخرى) سوف يفتقده كثيرا الا يعسود.. ويحسزن... ينفطسر قلبي.. حين ارى ابنى الوحيد.. يتألم ويحزن.

سحر: سأتيكما.. باحسن منه..

العجوز: (تضع القطع إلى جانب بعضها البعض. فتخفق) لا. لا سبيل المكسسور.. لا يرجع إلى حاله ابدا..

سحر: (بانزعاج شديد) والنتيجة يا عمتي؟ لقد تهشم.. وانتهى الامر.. ماذا بوسعى ان افعل..؟

العجوز: لا شيء.. لا شيء.. لقد فات الاوان.

سحر: (بضحجر شدید)اوووه...

العجوز: ينبغى الا تزعلى من الحق..

سحر: اذا كان ما تسمينه بالحق.. حقا.. فعلا..

العجوز: ليس لاتقا أن يشرب، من قدحه.. احد.. غيره..

سحر: إلى م ترمين (تم) اه.. يا الهي.. ماذا جرى لك.. ماذا دهاك هذه الليلة.. حتى تقطعيني.. بسكاكين كلماتك.. بهذه القسوة.

العجوز: (تصرخ) لقد فاض بي (تجول بعربتها في ارجاء المطبخ بأنفعال) لم اعد اطيق زياراته المتكررة (تسقط كيس التفاح ثانية) لم اعد اطيق هداياه القذرة (تسحق التفاحات).. ولا احتفاءك واهتمامك به.. كلما جلء.

سحر اهتمامى واحتفانى!! اد.. لا تدعى غضبك اللا مشروع يضع على لسانك كلمات.. تجرحنى.. تطعننى فى اقدس مشاعرى..

العجوز: ما معنى وقوفك على خدمته ساعات وساعات... هو يجــردك بنظراتـه العجوز: ما معنى وانت تقدمين له الطعام والشراب، كما لو كنت جاريته او.. او..

سحر احذري.. يا عمة.. احذري ان يشتط بك السوء الذي تمور به نفسك السعى هذا المدى.. والا ندمت.. ندمت طوال حياتك..

العجوز: انت تخرجينني عن طوري.. تخرجين اشد الناس حلما وصبرا عن طورد..

سحر: كل هذا بسبب عشاء بسيط قدمته له! الرجل يعمل منذ ساعات.. هل اتركه يخرج دون لقمة يلقيها في جوفه.. وقد نال منه الجوع والتعب؟

العجوز: (بحدة) القي في جوفه. السم.. ذلك ما يليق به (يزداد انفعالها)

سحر: سافعل.. سأفعل حين يأتي. اهدئي فقط اهدئي.

العجوز: يأتى؟ تالله لن تطأ قدماه عتبة دارى.

سحر حسنا.. حسنا.. لن يأتى.. سأطلب منه الا..

العجوز: أقتله قسما بالواحد الأحد.. أقتله. (تجول بعربتها في هيجان).

سحر: (مشفقة عليها) حسنا.. حسنا... افعلي به.. ما تشانين.. فقط اهدني اهدني قليلا.. الانفعال يضر بقلبك (تبحث في ادر اج الدو لاب.

العجوز: انت تدفعينني إلى الانفعال دفعا..

سحر: انا.. سامحك الله (تواصل البحث) أين علبة الدواء؛ يا الهي؟

العجوز: تعرفين ان قلبي المريض لا يتحمل الانفعال ..

سحر هل معك علبة دوانك (العجوز لا تجيب) اين هي. القد وضعتها بنفسي فيي احد الادراج.. (تعثر عليها) اها.. حمدا لله.. (تسرع بها اليها) خذى قرصا.. ضعيه تحت لسانك..

العجوز: (تدفع يدها) لا.. لا اريد...

سحر: ونكنك تقضين على نفسك.. بعنادك هذا..

العجوز: انت التي تقضين على..

سحر: (وهي تعيد العلبة إلى مكانها) انا؟.

العجوز: ما تفتأين تزرعين روحي باليأس من عودة ابني.. لا نك تعرفين ليسس ثمة ما يقضى على الام، مثل الغياب الابدى، لابنها الوحيد..

سحر: (بألم دفين) و .. هل .. عاد؟

العجوز: (بحدة) سيعود.

سحر اننا ندخل السنة الخامسة.

العجوز: حتى ولو دخلنا السنة العاشرة.. فأنه عاند.. عاند..

سحر: (ترفع يدها نحو السماء) ليسمع الرب الدعاء.. ويعيده الينا..

العجوز: الرب يسمع دعاء المؤمن بدعائه.. انت غير مؤمنة، اصلا، بعودته.

سحر: إنا أصلي ليل نهار من أجل عودته.. طيلة هذه السنوات الطوال.. الشهداد العجاف. التي أذوق فيها المر والهوان.. وأعيش حتى اظفاري هذه الحياة الذليلة..

العجوز: اخ اخ. من كلامك الذي يقطر باسا.. ولكن لا. لا. لن تؤثري علي قيد شعرة. لن تحمليني بأسك القاتل هذا.. ان اشك لحظة واحدة بأيماني المتعاظم.. بانه عاند الى.. عاند.. لا محالة. سحر: يا عمتي، كل الذين اخذوهم عادوا. الاسرى عادوا.. المعوق و عادوا.. الجرحي عادوا. الاهو.. اخ.. الاهو.

العجوز: انه هو.. ذلك الوغد.. الذي سممك باكذوبة موته..

سحر: بل هي الحرب يا أمي الحرب الوحشية الطاحنة الضروس. التي لا تبقي ولا تذر. تطحن الابناء والازواج والاباء. وتكوي بنارها الجهنمية قليوب المفجوعات والمفجوعين من الاحياء. الاحياء الاموات.. آه.. ما أقسي ان نكون من الاحياء الاموات..

العجوز: (بعناد الاطفال) لا.. ولدي حي.. ولدي عائد.. يمنح روحي حيويتها.. يعطى قلبي عافيته.. عائد على الرغيم منك.. ومنه.

سحر: (ترفع يديها إلى السماء) يا رب.. أعنا. يا رب كن في عوننـــا. (تنادي) على.. على تعال يا ولدي كل شيئا قبل ان تنام (تنشف يديها تخرج)

العجوز: اهربي كلما جاء ذكر رجلك كالنعامة التي تدفن رأسسها كلما لاح لسها الصياد.. لم أر امرأة تضيق بالحديث، حتى الحديث عن زوجها كما تفعل هذه الحقيرة.. بسببه، كل ذلك بسبب هذا الوغد.. لابد ان احسم المسائلة برمتها، الليلة قبل الغد.. (تبحث في ارجاء المطبخ) لن ادع هذا الكلب يلغ في شرف ابني وشرفي إلى الابد لقد وعدها بالعودة بعد منتصف الليل اه بعد منتصف الليل.. حين يحيل النوم الجميع جثتاً، الا هو.. وهي.. ولكن لا.. لن انام.. لن انام.. سأجعلها اخر ليلة في عمرك القذر.. اذا كانت رجلاي عاجزتين.. فيداي سالمتان.. وقويتان.. أين الفأس.. ماذا حل بها.. انها هنا.. في المطبخ في مكان ما. كانت هنا..

سحر: (في قلق واضطراب) عمتي الولد.. ليس في البيت.. أين ذهب؟ العجوز: (من بين اسنانها) معه.. مع لطيف.. قلت لك ولم تصدقي..

سحر: مستحيل. ليس من دون اذنى

العجوز: هو على يقين انك لا تعترضين (بسخرية) اخذه معه في.. نزهة!! سحر: ليس في مثل هذا الوقت.

العجوز: (بنبرة خاصة) يختار الوقت الذي يناسبه! والليل انسب الاوقات.

سحر: لا.. لا يمكن.. لا يمكن..

العجوز: لا تقلقى سيعيده اليك.. بعدما يغسل دماغه...

سحر: يغسل.. دماغه..

العجوز: او بالاحرى يلوته.. يطمس فيه كل اثر وحتى ذكر او ذكرى لابيه ليحــل نفسه محله.

سحر: ارجوك امي.. ارجوك.. كفي منشار لسانك عني.. اما يكفيني ما انا فيه؟ (تتناول روبها، ترتدیه)

العجوز: (مستمرة) ولكن هيهات، شتان ما بين الثرى والثريا. على ولد اصيل ابن رجل اصيل.. لن يبدل حذاء ابيه بألف من امثال لطيف..

سحر: (تغطي رأسها) نار القلق على الولد.. تحرقني.. وانت.. اه.. (تحكم روبها حول جسمها.. وشدة رأسها)

العجوز: إلى .. اين؟

سحر: ابحث عن الولد.. هل اتركه يضيع في هذا الليل.. (تتوجه نحو الباب.) العجوز: (من بين اسنانها) ان من يضيع، ان من ينبغي ان يضيع، هذه الليلة.. هو.. الوغد.. أو.. أنت.. أو.. كلاكما.. ان اقتضى الامر.. وسترين (صوت ضربات كف متتالية على الباب، تقفز سحر نحو الباب. تفتحه. يمرق علي.. وهو طفل دون الخامسة، يؤدي حركات من يسوق سيارة وهمية)

على: (يتمايل في سيرد، يسرع، يبطىء) فسن ن ن ن.فسن ن ن طسوووط.. طوووط.. (ثم فجأة اذ يرى التفاح في ارجاء المطبخ، ياد!! مسن أيسن لنا.. كل هذه التفاحات (يلتقط واحدة. يقضمها) لذيذة.. من عمو لطيف ها؟ من عمو لطيف؟

سحر: (ترد الباب، تسرع نحوه) تعال يا ولد.. أين كنت حتى الآن؟

العجوز: مع لطيف.. طبعا.

على: اجل (يمضغ) مع عمو لطيف في السيارة

العجوز: الم اقل لك؟ هل صدقت الأن اسحر: (بحدة) متى خرجت لم ارك..

على: كنت مختبئا.. داخل السيارة...

العجوز: مختبنا ام هو الذي اخذك.. قل الحقيقة يا ولد ولا تكذب.. هو الذي اخذك معه؟

علي: لا.. انا دخلت السيارة واختبات خلق مقعده. حيسن كسان يسأكل.. دون ان يدرى.. وحين علم بوجودى، ارتبك واضطرب وكاد يصطدم..

سحر: يا ساتر.. كنت ستودي بنفسك وبه. بتصرفك الارعــن.. تعـال.. تعـال.. اغسل يديك (تغسل له يديه ووجهه) إلى أين يقودك ولعك المجنون هــذا بالسيارات؟

العجوز: إلى التهلكة! (سحر ترمقها بامتعاض) هو الذي زرع فيه هذا الجنسون..
يغذيه ويشجعه عليه كل يوم. بلا ذمة ولا ضمير.. ولا أي خوف علسى
الطفل.

على: احبها.. يا ماما.. انا احب السيارة. قولي لبابا.. حين يعود.. "اشتر سيارة لعلاوى

سحر: هيا.. هيا.. كل شينا. لكى تنام.. لقد تأخر الوقت.

على: شبعان ماما عمى لطيف.. اشترى لى لفّة..

العجوز: (بحدة) لطيف ليس بعمك. ولا تقبل منه شينا، أي شيء

على: (بدهشة) ها؟ حــ.. حــ.. حسنا يا جدتي.. (يقضم التفاحة)

العجوز: والق هذه التفاحة من يدك.

على: (يتوقف عن المضغ) ها...

العجوز ارمها.. يا ولد..ارمها في سلة الاوساخ..

على: (يرميها) ـ.. لـ. لماذا. جـ. جـ. جدتي (تدمع عيناه ويختنق صوته)

سحر: ليس هكذا يا عمة.. ما ذنب الطفل على اية حال.. تعال.. ولـــدي تعال.. (تحضنه.. وتخرج به.. نحو غرفة النوم)

العجوز: لقد شوهه النذل شود الطفل البريء بخدعه واسساليبه القذرة.. هذه حصيلة زياراته المتكررة.. هي.. هي الحقيرة.. من تتحمل المستوولية كلها.. هي التي تدفعه.. اليه.. انها تخطط معه. بخبث.. لقلع الاب كليسا من ذاكرة الطفل.. ولكن.. لا.. لا.. ساقلعه هو اقلعه، ليس مسن البيست حسب. وانما من الوجود كله. (تبحث في ارجاء المطبخ) أن الأوان كسي اطهر بيتي من هذه القذارة.. قبل ان تستشري اكثر.. ولكسن أيسن تلسك الفأس؟ أها. واخيرا.. (من خلف الطباخ)، تخرج فأسا بحجسم مناسب،

سحر: هل اعد.. لك العشاء؟

العجوز: (بجفاء) لا.

تخفيها بسرعة تحت البطانية اذ تشعر بقدوم سحر).

سحر اتنودين ان اقودك إلى غرفتك.. (توميء ايجابا تدفع عربتها نحو الباب الايسر. تسقط رأسها على كتفها في اعياء) نمست.. بهذه السرعة؟ (تخرجها، تعود بعد هنيهة تصب لنفسها بعض الطعام.. تهم ان تأكل. تتوقف.. تنهض، تعيد الاكل إلى الثلاجة. تطفيء اضواء المطبخ وضوء الممر.. كذلك. تدخل غرفتها.. في الجانب الاخسر. يهيمن الظاهم على المسرح، فترة. ثم يسمع صوت عجلات عربة العجوز)

العجوز: (تفتح ضوء المطبخ. تم تطفئه بسرعة) الافضل ان اتربص له في الظلام ولا أدعه.. يراني.. (ثم) و .. ولكن.. كيف سأراه.. (تفتح ضوءا خافتا) في الممر) هكذا افضل، اراه بوضوح اذ يدخل ولا يراني، اول ما يخطو نحو غرفتها.. وقبل ان تفتح له الباب، او يطرقه.. انسهال علسى رأسسه بالفأس، اهشمها.. إلى جهنم وبئس المصير ولن يلومني أحد. اذا اكسوم جثته القذرة امام غرفة نومها.. بل ساكون موضع ثناء واعتزاز الكـــل.. انا العجوز المقعدة الضعيفة.. منحنى الله القوة والقدرة والعزم والارادة.. ان اطهر بيتي واحمى شرفي من أن يلحق به العار.. والدنسس.. (تغلسق الستارة ثم تفتحها) لا. لاترك كل شيء على حاله.. كما تركته هي.. (تبحث عن مكان تختبىء فيه) ذلك حسن، تحسبنى نائمة.. غارقـة فـ، النوم.. لا.. ساذر الملح في عيوني ولن انام.. (تسد باب المطبخ. الاشقا ضيقا) هنا.. لا ينتبه لوجودي. (تلقى نظرة على الباب الرئيس، مغلسق؟ اذن كيف سيدخل؟ يطرق الباب؟ يدق الجسرس؟ ام ام زودته بمفتاح، يفتحه ويدخل.. كصاحب السدار.. اه.. لسن اتحمسل صبوت خرخشسة الباب، وهو يولج المفتاح سأفقد اعصابي ويصيبني الجنون واهجم عليسي الباب. قبل أن يفتحه.. وأذ ذاك يكون بوسعه الفسرار.. وينجبو.. ممسأ

اعددت له.. سأفتحه.. واتركه مواربا.. (تتوجه نحو الباب. تخسرج مسن جيبها المفتاح تتلمس الباب تصعق) يا الهي.. انه.. انه مفتسوح.. غسير مغلق.. تركته له مفتوحا.. كي يتسلل إلى فراشها كالافعي.. اه با فساجرة لقد سدته لكي تخدعني.. اه.. لقد صدقت كهل ظنوني، وتحققت كل شكوكي.. بل بل هي دون افعالك الدنيئة.. (تفتح الباب بسهولة) اذن هذه هي الاشارة التي اتفقا عليها.. ان يكون الباب مواربا حسب.. بدفعة يسيرة منه، يمرق.. ولكن لا.. إنا واقفة لك بالمرصاد يجب إن اعيده إلى وضعه السابق.. كما كان بالضبط والا.. شعر ان تغييرا قد حدث.. فيعبود ادراجه. في الوقت الذي اريده هنا.. افترسه باسناني. (تعيد الباب إلى وضعه السابق، ترجع. تختبيء خلف المطبخ..) اه.. لقد شـرع نبضـي يتسارع، ما هذه الحرارة التي تلفح وجهي (تتلمس وجهها) هل اصابتني الحمى فجأة؟ و.. قلبي.. ان دفاته تتعالى.. لا.. يا قلبي لا تضعف.. كنن قويا.. ففي انتظارك.. امر جلل. بل اجل الامور واشرفها.. اه.. اه.. كـن امينا.. كعهدى بك.. لا تدق على هذا النحو.. فينتبه الخونة إلى.. (تتناول قرصا آخر من علبة الدواء) أعرف إن الاكثار منه.. موذ.. ولكن ما العمل (تضعه تحت لسانها) اه.. ما بال يدى ترتعشان.. كيف اقوى على حمل الفأس (تمسك الفأس بكلتا يديها، تضرب بها الهواء، بضع مسرات) هكذا بل اقوى.. اقوى واعنف و.. اقسى، ضربة واحدة لا اخت لـها ولا شقيقة.... ضربة واحدة.. ويتطهر البيت من الرجس الذي يعشعش فيهم او عدة ضربات متتالية.. لا تتيح له فرصة للمهرب.. او.. الانقضاض على.. بل.. بل.. لا تتيح له فرصة التنفس حتى.. تهشم جمجمته، هكذا.. (ضربات متتالية كأنها تضرب شخصا ماثلا امامها (طرق خفيف

على الباب من الخارج) اه جاء.. الوغد جاء (تسد باب المطبخ، الا الشق الضيق) ادفع الباب ايها الوغد انه مفتوح.. عشيقتك تركته لك مفتوحا، كما اتفقتما.. (يفتح الباب برفق شديد يدخل شخص بهدوء وحذر، يست الباب خلفه. يتوجه مباشرة، نحو غرفة سحر.. من بين اسنانها) ما هذا لقد غير ملابسه.. جاء متنكرا..

(الشخص يعالج فتح باب غرفة سحر، بسرعة خارقة، تدفيع عربتها نحوه، تنقض بالفأس على رأسه، تند من الشخص صرخة قويسة.. اخ..) اخ؟ اخ فقط؟ خذ المزيد ايها النذل.. مت ايها الوغد.. (يسقط الشخص على الباب فيفتح، تقفز سحر من فراشها.. نحو الباب)

سحر: اه.. يا الهي.. رررشيد.. ررشيد.. (ترتمي فوقه)

العجوز: رررشيد.. إ.. إ.. إ.. بني؟ (تنهض واقفة على قدميها. تسقط فوق العجوز: رارشيد.. إ.. إ.. إ.. بني؟

سحر: اه.. ايتها التعيسة..

## المائدة المستطيلة (\*)

إلى.. صباح الانباري المسكون بعشق المسرح والمكتوي بناره

نشرت في جريدة ((الزمن))\_ نيسان\_ ٢٠٠ بغداد

## الشخصيات

- الشابة
- المجموعة
  - الصبي
  - الرجل ١
    - المرأة
  - الفضولي
- الرجل ٢
- الملتحى
- الموظف
- الملتحون
- مجموعة السود
- مجموعة الزرق
  - الوفد
  - المقعد
- مجموعة الجمهور
- مجموعة الفنيين
  - الشاب
  - الشيخ
- جماهير مراهقون نساء رجال شباب اطفال الخ الخ

[المسرح خال. موسيقى موحشة. تجوب فضاء المسرح شابة برداء وردي فضفاض. في رقصة باليه غاية في الجمال والعذوبة وقوة التعبير يستردد صدى صوتها في ارجاء المسرح بنبرات يابسة خشنة تحذيريسة تمستزج بالموسيقى فتزيدها وحشة]

الشابة: الكارثة مقبلة. اسمعها. اسمع وقع اقدامها تضرب شغاف قلبي. الكارثـــة زاحفة. لزوجة دمانها تسد مسام جلدي. الكارثة قادمة، نتانـــة روائحــها تخنق انفاسى.

[تندفع مجموعة رجال ونساء، شباب وشابات، شيوخ وعجانز، مجلليسن بأردية. بعضها اسود سوادا باهتا وبعضها ازرق زرقة غامقة. بشكل يصعب التمييز بينهما. وهي تغطيهم من قمة الرأس حتى اخمص القدمين، عدا فتحات العيون والافواد، يطاردون الشابة في هستيريا محمومة. تسبقهم اصواتهم اللامتآلفة في نشاز بين... يؤدون رقصة غير متناسقة لفترة]

المجموعة: اغربي يا نذيرة الشووم. يا اكذوبة الزمان الخنوع. [يحاولون القبض عليها تقر من بين ايديهم كنقطة ضوء، في حركات رقصية]

الشابة: الجريمة واقعة، تمتليء بها الاردية السود والزرق. اراها مكشرة عـن انيابها من تحت الاقنعة، بوسعكم خنقها. بامكانكم.. وادها. لا تقولوا قـد فات الاوان. دانما ثمة اوان لمن ينشد الخير والنور والامان.

- المجموعة: لملمي نقيقك المسموم وتواري. يا ضفدعة المستنقعات الاسنة كفيي عنا طنينك يا ذبابة المزابل الموبوءة. يا بصقة الموتى في المقابر الملعونة (يهاجمونها)
- الشابة: (هاربة كغزالة، لا سبيل الى صيدها) لا احد يدفنن راسه. لا احد يغمضنن عينيه. لا يبرينن نفسه. الكل شاهد. الكل يسرى. الكل يسمع.. الكل مسوول..
- المجموعة: (يتهسترون اكثر، يرشقونها بالحجارة) موتي يا انفساس الدمسار يسا رسالة الخراب.
- الشابة: هواء العالم يكفي لاكثر من رئة. رحم الارض يتسع لاكثر من بدرة. لا تسجنوا هواء العالم. لا تقلعوا رحم الارض. ليتدفق اكثر من نبع للحياة... لتتفتح اكثر من زهرة.
- المجموعة: لا. لا. العالم ضاق. الارض عقمت. لو هرتان تعاركتا على لحمة. لابد لاحداهما ان تقتل الاخرى. هكذا حال الدنيا. كذلك كان وهكذا سيبقى..
- الشابة: الهرة تفترس الهرة. والكلبة تاكل الكلبة. كما اللص يفتك باللص. والحاكم يغدر بالحاكم. والملك يبطش بـالملك. ان سطور التاريخ وحروفها ونقاطها، شواهد وشهود. ولكن العالم يغتني بالعالم مثلما الشاعر يضيء بالشاعر ويزدهر..
- المجموعة: (في هيجان شديد) الكل يذبح. الكل يقتل. لا استثناء ولا شذوذ. تلك هي القاعدة. ذلك هو القانون. فألحسي عواءك وانفقي، يا كلبة الازقة.. والطرقات.. يا نابشة المقابر وأكلة الأموات.
- الشَّابة: العالم لا يعادي العالم. مثلما قطرة الندى لا تعادي اختسها، والشَّاعر لا يخاصم الشاعر. مثلما ورقة الزهر لا تخاصم الجهدر، فاستمعوا السي

صوت الضمير. اصغوا الى ضمير العقل. استجيبوا لعقل الروح. انتبهوا لروح القلب.

المجموعة: لا. لا صموا اذائكم. صبوا الرصاص في اذائكم. لا تصغوا الى فحيه الافعى. لا تتراجعوا عن القرار. لا تخلوا بالعهد. الى الامام لا تراجع. الى الامام. فنحن الموعودون بالعيش الرغيد في الزمن الأتى السعيد.

[يتفرقون باحثين عنها عبر رقصاتهم التعبيرية هنا وهناك.. يظنم المسلوح واذ يضاء يكون المنظر قد تغير. ساحة عامة. ناس غلاون رائحون. حركسة مستمرة. باعة متجولون. ينادون على بضاعتهم. يندفع صبي. يلوح بجرانده، ويزعق]

الصبي: اخر الاخبار. احدث الانباء. اخبار التحسدي الاعظم، اخبسار المبارزة الكبرى..

رجل: (بفضول) من يبارز من؟ من يتحدى من؟ قولوا لي اخبروني..

الصبي: اشتر جريدة بمئة دينار. تعرف كل شيء. مئة دينار فقط.. يا بلاش؟

الفضولي: هاك. اعطني واحدة (ينقده الثمن. الصبي يناوله الجريدة، ويبتعد.

مناديا على جرائده يقلب الجريدة) تعال يا هذا دلني على الخبر. اقرأ لي الخبر اقرأ لي الخبر فانا لا اعرف القراءة. (تدخل امراة ملفعة بالعباءة تخطف منه الجريدة)

المرأة: هاتها اقرأها لك، واح واح، ايمكن؟ لا.. لا.. مستحيل.. غير معقول. الفضولي: ماذا؟ ماذا هناك؟ ايتها السيدة! اخبريني قولي لي..

المرأة: لا. لا. هذا معناه نهاية العالم. تعال يا ولدي تعال.. اعطني كــل جرانـدك واجلب لي المزيد. روح هات المزيد. كل الصحف والمجلات ذات الصلـة.

(تفرس عباءتها على الرصيف. تنشر فوقها الصحف. تصرخ) الي. ايسها الناس الى منتا دينار منتا دينار فقط. واعرف كل شيء..

الفضولى: ولكن من يتحدى من؟ من يبارز من.

المرأة: ادفع مئتي دينار.. واعرف كل شيء انها مبارزة العصر انه تحدي القرن الحادي والعشرين. انها فاتحة الالفية الثالثة (يتجمع حولها انساس يشترون) ترى من ينتصر؟ من يهزم؟ من يغلب؟

الفضولي: هاك.. اخبريني.. اخبريني حسب.. ولا تدعى لهفتي تقتلني..

المرأة: الشاب الاسود يتحدى الشيخ الازرق. قطبا العلم والمعرفة يتصارعان.

رجل: ماذا؟ ماذا؟ الازرق والاسود؟ العملاقان الاكبران؟ ان هذا جنون. ماذا جلوى لهما. يجب منع ذلك. لابد من منعهما.

المرأة: تعال هنا. ما شأنك انت؟ انهما حران يفعلان ما يريدان.

الرجل: انهما خطيران. كلا الرجلين، خطير في علمه ودهانه. سيقضي احدهما على الاخر في لمح البصر، اية خسارة.. اية خسارة كسبرى.. للبلاد. للكون. للانسانية.

الفضولي: و.. و.. ولكن كيف سيتبارزان بالسيف؟ بالسكين؟ بالمسدسات؟ امـوت شوقا لمعرفة ذلك..

الرجل سيتصالحان. انهما مثل ديكة المزابل. تتقاتل على حبة قمع امسام الدجاجات. وأذ تبلغ منها أوطارها.. تفسّ.

المرأة: لا هذه المردّ.لا.

الرجل : وما معنى هذه المرة؛ انهما هكذا منذ سنين شد رخ. شد.. رخ.. شد.. رخ...

المرأة: هذه المرة خرج الامر من ايديهما. ويتوجب عليهما النزال الى اخسر رمق..

الفضولى: ولكن من سيقتل من؟

الرجل': لا يهم. المهم ان يسدل الستار على هذا الصراع الذي استهلك سنوات من عمرنا. أنصار الأسود يتباهون. ومريدو الأزرق يزهون.ونحن بين هذا المد والجزر.. لم يعد يوسعنا التثبت من مواقع إقدامنا..

المرأة: ستثبت أقدامنا في مواقعها ثبات أعمدة المعابد. بعدما يقضي احدهما على الآخر

الفضولي: ولكن كيف؟ . . كيف؟ هل سيخنق احدهما الا خر . . هل . .

الصبي: (وقد عاد بمجموعة كبيرة من الصحف والمجلات) ها ها ها. هـل همـا هران. انهما عالمان.. عالمان كبيران. خطيران يا عمى..

المرأة: لقد اعد احدهما للاخر دواء او بالاحرى سحرا وضع فيه كـل خبرتـه ومكره ودهائه!

الفضولي: سمَّ؟ ايكون سمَّا؟

المرأة: (تصيح) آخر تفاصيل المبارزة الكبرى. ادفع ثلاثمائة دينار واعرف.

الصبي: (يقاطعها) لا يا امي لقد طار السعر الى خمسمائة دينار (يصرخ) اعرف اسرار السم القاتل. اعرف خفايا السم الفتاك. الذي يعده كل منهما لقتل الاخر منذ سنوات..

الرجل : سنوات للقتل. يا خسارة الزمن !!

المرأة: طبعا يا سيد.. انهما عالمان وليسا لصين يقتل احدهما الاخر. غيلة بطلقة من الخلف. لا تستغرق سوى ثانية، خالية من كل جمال وكل تشويق.

الفضولي: هل ذكر في الجريدة من الذي سوف ينتصر؟

المرأة: ذلك ما يجب ان تعرفه بنفسك.

الفضولى: كيف؟ كيف؟ انا..

المرأة: تكهن. توقع. احدس. لقد وهبك الله عقلا لتستخدمه. فاستفد منه.. استنر به.. راهن على فوز احدهما.. ضد الاخر..

الفضولي: وانى لى ان ادري؟ هل انا. استغفر الله العظيم علام الغيوب.

الصبى: حاول يا استاذ حاول لن تخسر شيئا.. (يهمس في اذن امه)

المرأة: بل تربح كل شيء (تصرخ) واحد الى عشرة. هات الفا واربح عشرة المرأة: بل تربح كل شيء (تصرخ)

الفضولي: واذا لم اربح ... اعني .. اعنى .. اذا خسرت.

الصبي: تخسر الفا فقط.

الفضولي: والله. انها لصفقة. هاك. هاك. اخر خمسة الاف بقيت عندي.

المرأة: على أي الحصانين عفوا، العالمين تراهن.

الرجل': اعوذ بالله. العالم يصبح حصانا. اي زمان تعيس هذا

المراة: بل يغدو وسيلة للعيش يا استاذ؟

الرجل : (يغادر بغضب) الموت ارحم من وسائلك القذرة هذه...

المرأة: رح مت اذن (للفضولي) ها.. يا سيد على أيهما تراهن؟

الفضولي: (بسرعة) على الفائز طبعا على الفائز.. هاهاها. وهل من عاقل يراهين على الخاسر..

الصبي: ولكن ايهما هو الفائز؟ حدد. الأزرق ام الأسود؟ يجب ان تحدد.

الفضولي: أ.. أ.. لنقل الأسود او لا. لا. الازرق.. بل.. بل الأسـود.. او او لا اعرف اختاري انت، أيتها السيدة، أحدهما.. من تشاءين منهما.

المرأة: حسنا. حسنا. تنح ودع غيرك يتقدم.. (تصرخ) هيا.. هيا.. الاسود ام الازرق؟ الواحد بعشرة. العشرة بمئنة. هيا. هيا. اسرع. موعد المبارزة يقترب والوقت يهرب. اسرع.. اغتنم الفرصة. انها فرصتك الوحيدة للثروة والمال.. ان لم تنتهزها قضيت كل عمرك في الفقر والعوز والندم.. هيا.. (يزداد المراهنون للصبي)) انصرف انت لبيع الجرائد وارفع السعر. كل ربع ساعة مئة دينار.

الصبي: جرائد.. جرائد. ستمائة دينار فقط. ادفع الان.. اشتر الان خير لك من ان تدفع، بعد قليل، الف دينار.. هيا.. هيا.. هيا..

المرأة: راهن تكسب. غامر تربح. لا تخف. لا تستردد.تقدم اقتحدم. راهن... المستقبل يفتح لك ابوابه. ابواب السعادة والرفاه. فلا تتأخر هيا.. هيسا.. (يتجمع اعداد غفيرة على الصبي وعلى المرأة.. تتكوم امامهما الاوراق المالية. يقبل عليهم رجل ملتح. يتبعه مجموعة رجال ملتحين في اعمار مختلفة..)

الملتحي: (يتوقف) ما هذا؟ ما الذي يجري؟ تعالوا لنرى.. ماذا هنا؟

الصبي: صحف ومراهنات.. اتريدون صحفا؟ ام المشاركة في المراهنات؟

الملتحي: مراهنات امام الملأ وفي وضح النهار؟ هل ثمة موافقة رسمية؟ اجازة قانونية؟ تخويل من الجهات العليا؟

الصبي: هذه الامورتدخل ضمن الالعاب والتسليات البريئة.. يسمح بممارستها ليلاً ونهاراً

الملتحي: ها؟ هل الأمر كذلك؟ (ثم) لا بد ان يكون كذلك والا لما رأينا ما نــرى.. (يخترق صفوف الناس مقتربا من المرأة)

الفضولي: قل لي ايها الرجل. انت تبدو واثقا جدا.. وعارفا بخفايا الاماور.. اخبرني وقاك الله عذاب الدنيا والاخرة. من منهما سوف يفوز؟

اصوات: تنحوا يا هؤلاء.. وانتم يا اولئك.. الشيخ يبارك لعبتنا.. افسحوا الطريق! الملتحى: (باستنكار شديد)امرأة؟ امرأة تقود الامة. اعوذ بالله؟

المرأة: اية امة! اية قيادة؟ انها لعبة نرفّه بها عن انفسنا ونكسب بعسض المال الحلال.

الملتحي: لا.. لا. هذا لا يجوز بتاتاً. هذا مخالف للمألوف تماماً. مناف للقيم كليا. الا تعساً لأمة توكل امرها الى امراة.

اتباعه: (من الملتحين، بصوت واحد) تعساً وبعداً.و.. وسحقاً.

المرأة: اه.. قلبي يخبرني ان عاصفة هوجاء ستهب علينا. تعال يا ولـدي تعال المرأة: اه.. قلبي يخبرني ان عاصفة هذا.. سريعاً)

الملتحي: اتركي موقعك يا امة الله أنزلي والزمي دارك. فذلك اولى بك واجدر. يا الله. ماذا جرى لهذا الزمن الغريب. هل مسخ فيه الرجال تيوساً. فقبعوا في الحظائر واطلقوا نساءهم تدير لهم امورهم؟؟

الملتحون: (كجوقة) تعسا لهذا الزمن! تعساً وبعداً.و.. وسحقا.

الملتحي: اذهبي يا امراة وقري في بيتك. واتركي اموال النساس وديعة عندنا نجرى عليها مستحقات الفرائض والصدقة ثم...

المرأة: مستحيل (تحتضن النقود بقوة) انت مجنون.. انت لا تعي ما تقول.

ملتح: انزلي يا امرأة كما أمرت.. والا فأننا.. (يهجمون عليها)

الصبى: (داخلا يصرخ) لا احد يمس امي. احذركم جميعا. تعال يا سيدي تعال.

الموظف: (داخلا في اعقاب الصبي في صراخ واحتداد) ما هذه الفوضى؟ ما هــذا الاخلال بالنظام ما الذي يجرى هنا؟

الرجل: مراهنات نتسلى بها.. نقضي الوقت ونكسب.. ولكن يبدو انها سيتتحول الرجل: معركة.

الفضولي: (يقدم له جريدته) اشتر جريدة تعرف كل شيء يا سيدي! ابيعك اياهـا بنصف السعر. اراهن على الرجل الاخر

الموظف: (يدفعه بعيدا، بغضب وتحكم) هذا مخالف للقانون. هذا مخل بالنظام. ملتح: انها تسلية بريئة.. والناس احرار فيما..

الموظف: (يقاطعه) لا حرية لا حد في الاخلال بالنظام، لا حرية البثة في الحساق الاذى بالنقد الوطني على هذا النحو المزري المهين. هل حصلتم علمي موافقة الجهات المسؤولة؟

الملتحي: يشهد الله وابنائي هؤلاء (يشير الى الملتحين) اني قد قلت لهم ذلك. ابصرتهم وارشدتهم الى حقيقة ان امورا كهذه لا ينبغي لها ان تجوي الا بموافقة الجهات العليا ومباركة السلطات والمسؤولين. اليس كذلك.. يسا اولادى.؟

الملتحون: ما قلت الا الحق. ما نطقت الا بالصدق.. لا فض فوك.

المنتحي: (متوددا الى الموظف) عفوا سيدي. عفوا وعذرا لطفا. مسن جنسابكم؟ اعني.. اعني من انتم؟ ما عملكم؟ اقصد.. اقصد.. ما موقعكم؟ (الموظف يهمس في اذنه مع اشارات خاصة يصرخ) أنعم واكرم قد جئت في الوقت المناسب فهذه الحرمة..

الموظف: (يقاطعه) هذه السيدة الجليلة. ستكون ساعدي الايمن.

الملتحي: ها؟ (ثم فجاة) ونعم الاختيار يا سيدي. اخترت واحسنت (يشير الى الملتحي: ها؟ مريديه)

الملتحون: نعم الاختيار، اخترتم أحسنتم الاختيار، وفقك م الله.. وبارك الله لكم اختياركم.

الموظف: (يفكر يبتسم) يبدو أن لك اتباعا ومريدين .. مطيعين؟

الملتحى: منذ اللحظة. انا وهم مريدوك اتباعك المخلصون. وخدمك المطيعون. ياسيدي (يهمس الموظف في اذنه يصرخ) انعم وأكرم اللهم زد وبارك (اشارة لجماعته يتوجهون الى المرأة) سيدتي انا واتباعي في خدمتك ورهن اشارتك (ينحنون)

الموظف: (للمرأة) هل منحت هؤلاء المواطنين. اصحاب الاموال. ضمانات..

المرأة: (بدهشة) ضمانات؟ اية ضمانات يا سيدي؟

الموظف: ضمانات. صكوك. وصولات. سندات. أي شيء يثبت حقوقهم.

اصوات: لا.لا. دفعنا كل ماعندنا ولم نستلم أي ضمان.

الموظف: "(مشيرا الى تل الاموال) كل هذه النقود ولا وريقة تثبت حق اصحابها. كيف؟

المرأة: لا.. لا.. دفتر صكوك عندي.. ولا أوراق أو وصولات.. ولا..

الموظف: أي دفتر يصلح. اية ورقة تنفع (يتناول جريسدة يقتطع منسها قطعا صغيرة، للملتحي) خذ ايها الشيخ ثبت كل مبلغ هنا.. واسم صاحبه.. تسم وقع..

الملتحى: امرك فوق الراس والعين. تعالوا يا اولاد. فقد صار لنا عمل نؤديه.

الموظف: الى ايها الناس الى. واحد بعشرة. مئة بالف. (يسحب المسرأة) تعالى معى ودعيه معهم. الالف بعشرة آلاف. المئة الف بمليون. مليسون يسا ناس.. مليون دينار. (يتدافع الناس للوصول اليه) واحدا.. واحدا يا ناس.. اصطفوا.. اصطفوا..

المرأة: هات هات فلوسك وخذ الوصل منه. اجل اجل من الملتحي. ولكسن علسى مهلكم يا ناس لا تسحقونا لا تهجموا علينا هجوم الذباب علسى صفيحة دبس. النظام. النظام اه.. اه سأختنق. تعال ايها الشيخ. تعسال ساعدنا اعنا.

الملتحى. لبيك ايتها السيدة العظيمة! لبيك (لاتباعه) ويلكم الا تسمعون السيدة تستنجد بنا. اعينوها. اعينوها (يشمرع الملتحون يفرقونهم بالعصى).

الملتحون: اصطفوا يا حمير، اصطفوا يا بغال، طوابير، طوابير، هيا، هيا، هيا، اصطفوا..

المرأة: سيدي. الناس في تزايد مستمر. والمكان ضيق لنخرج إلى الفضاء. إلـــى الساحة.

الموظف: إلى الساحة يا ناس. إلى الساحة الكبرى للمراهنات.. تعالوا. اتبعوني.. لا. لا. تتوقفوا.. راهنوا.. راهنوا.. انها فرصتكم..

احدهم: بماذا نراهن لم يعد لنا فلس واحد راهنا بكل ما نملك.

الموظف: راهنوا بأي شيء. نقبل كل شيء. كهربائيات. تحفيات. عقارات. اطفال. نساء. ملبوسات. مخزونات. مأكولات.. كل شيء. كسل شيء. (يخرجون واصواتهم تتردد تمر الشابة مرور الشبح بردائسها السوردي الذي تلطخ بالدم.. تهجم مجموعة السود والزرق مسن سانر جوانسب المسرح. عبر رقصات تتسم بالعنف. يتساقط بعضهم على بعض. يسدوس بعضهم على بعض. ينهضون بلا مبالاة يواصلون بحثهم عنسها بسعار اشد)

المجموعة: لقد اصبناها. ولكننا لم نقتلها. انها هنا. غير بعيدة مختبنة في مكان ما. كالفأرة الجبانة التي تقرض المركب الشامخ. ابحثوا عنها جدوها. (يقلبون الاشياء. يبحثون في كلل مكان. يخرجون. بنفس العنف والحركات الصاخبة، مصحوبين باصوات ضاجة. ضربات على الدفوف كما في حلقات الدراويش. ثم تهدأ. رويدا رويدا. وتأخذ مسحة جنانزية. من يمين المسرح تدخل مجموعة الاسود الباهت. ومن اليسار تدخل الموسيقي الجنائزية.. مستمرة. تتعالى بمرو الوقت. السود يحملون لوحا خشبيا مستطيلا بقوائم مستمرة. وقسم السود يحملون لوحا المرق مستطيلا بقوائم المرق ا

كل يضعه في مواجهة الاخر. من عمق المسلوح يخسرج مجموعة الفنسانين (المؤلف. المخرج، العاملون) يحملون

لرقم "٣" يضعونه في الفراغ الكائن بين ١ و ٢"

يبقى القسم الامامي المواجه للجمهور خاليها. تتبدادل المجموعات فيما بينها نظرات الحيرة والعجز عن حل هذا الاشكال تتطوع مجموعة

من المشاهدين في ازياء مختلفة تستوعب مع ازياء مجموعـة الفنييسن. الازياء الشعبية والرسمية لسائر طبقات وطوائف وقوميـات المجتمـع. وهم يحملون الرقم ٤" عن يضعونه في الفراغ المائل فيتشكل الشكل الاتي:

[تنطلق موسیقی خاصة بانغام متباینة. ثم یشرع کل به استرع کل فنه تدفع لوحها حتی تتداخل الاجزاء

الشابة: (صوتها فقط) ان هي الا البداية. سيسيل دم كثير. سيسقط خلق كشير.. (يتوقف العراك)

الكل: (بصوت واحد) هي عادت.. تشمت بنا (تسرع مجموعتا الفنيين والجمهور. تفرق بينهم. يفرشون النصف الايمن مــن المنضدة باللون الاسود والنصف الاخر بالازرق. يعود كل مجموعة الى مكانها تهدأ الموسيقى.. وتتناغم.. فيرقصون.. فرحاً)

الشابة: (صوتها) الهدوء الذي يسبق العاصفة. الصحوة التي تمهد للفاجعة. كــل بشحذ سكين الغدر. كل بتربص للطعن.

الكل: (بصوت واحد) اخنقوا هذا النعيق.. اقتلوا البومة (يتداخل السود والسزرق. يندفعون معا للقبض عليها. يفرغ المسرح. تدخسل مجموعة الفنيين. يحملون كرسيا ازرق من طراز قديم. وتدخل مجموعة الجمهور بكرسسي اسود من طراز حديث. تضع كل مجموعة كرسسيها على طرف مسن المنضدة، في مواجهة الاخر بصمت. ثم ينسحبون الى مواقعهم. يشتد ايقاع الموسيقى ويصخب.. يعود السود والزرق مخضليسن بالدم وهم يحملون الشابة. تريد كل مجموعة الاستئثار بالجثة واخذها لها..)

السود: نحن قتلناها.. ونحن الاولى بها.. (يسحبونها نحو موقعهم)

الزرق: نحن اوقعنا بها ونحن الاحق بها.. (يسحبونها نحو موقعهم)

(تنشق الجثة الى نصفين تعلق كل مجموعة النصف الى موقعها وفي مواجهة القاعة)

السود: هذا مصير من يعادينا (يدقون المسامير في نصف الجنة)

الزرق: هذا جزاء من يقف ضدنا (يدقون المسامير في النصف الاخر)

السود: كل من يقف ضدنا فهو عدونا (يرقصون)

الزرق: كل من ليس معنا فهو ضدنا (يشتركون معها في رقصة موحدة. فوق النرق: كل من ليس معنا فهو ضدنا

السود: (يعودون الى مواقعهم، يفاجأون بكرسي الازرق) الازرق الخسرف. جاء بكرسيه المنقرض

الزرق: (يشيرون الى كرسى الاسود) الاسود الارعن لا يستحي من استاذه السذي علمه.

- السود: انه في عناد البغل لا يقتنع انه بات خرقة. تمسح بها الامهات مؤخرات الطفالهن.
- الزرق: ما ان انقطع الحليب من حلقه حتى امتلأ بالبصاق. يقذفه في وجه الاعلى منه فلا يسقط الاعلى وجهه.
- السود: يا هؤلاء، يا من تحنظتم ولم تعودوا تشعرون بحركة الزمن من حولكهم.
  ان الدنيا قد تغيرت، الجنين الذي يتكون في ارحام نسائكم بل النطقة التي في اصلابكم سيخرج منها بشر خير منكم الف مرة.
- الزرق: ربما.ولكن ليس نغلكم الذي به تتباهون. فهذا الولد العاق الناكر للجميل الزرق: المتنكر للاصل والجذر. لا يعدو اكثر من فقاعة فارغة
- السود: ما اكثر ما تتشدقون ان ضبعكم العجوز قد ركله الزمن ،ولفظه التاريخ وان القدر قد اختار شابنا الهمام. ومنحه هبة لنا وللمستقبل ، متوجا دون منازع الى الابد
- الزرق: سنرى عاقبة كل هذه الاوهام التي تشحنون بها نفوسكم الخاوية عند اول مواجهة..
  - السود: اذن الى المواجهة. الى الفعل. حيث تبيض وجوه وتسود وجوه!!

الزرق: اجل الى الفعل.. الى المواجهة.

- مجموعتا الفنيين والجمهور: (صارخين من عمق المسرح. ومن القاعـــة) لا. لا. مواجهة ولا مقابلة (يبهت السود والزرق، يترقبون) الا بعد وصول هيئــة الحكماء.
- السود والزرق: (معا) الحكماء مقبلون فقد أرسلنا في طلبهم وفدنا المشترك (وقع خطوات) ها هي وقع خطواتهم. لقد وصلوا (يدخلون حاملين رجلا مسنا مقعدا)

الوفد: المدينة فارغة لم نعثر الا على هذا المقعد، بعضهم في ساحة. المراهنات الأخرون فروا.

الكل: يفرون وقت الحاجة اليهم؟ كيف؟ بأي حق؟

الوفد: الجواب عنده (يشيرون الى المقعد)

المقعد: لقد قالوا ان بلدا يدفع فيه العلماء الى قتل بعضهم بعضا. بلد ملعون ونحن نرفض ان نكون شهود جريمة. تلطخ قرننا الجديد بعار لا يمحى مدى الدهر.

الكل: خسئوا! قَتْلُ المجرم ليس جريمة. ان قرننا الجديد، يخط وجـــوده ويرسـم ملامحه منذ لحظة ولادته بسطور من نور. الى الجحيم بهم. وبكل مسن لا يرى.. رأينا. حسبنا هذا الحكيم العاقل، الذي استجاب لنا وجاء يؤازرنـــا و بشهد لنا.

المقعد: انا لم أجيء راغبًا. فقد حملني هؤلاء حملاً. ورضخت لهم. لا تجنبا لأذاهم ولا حتى تعلقا بذيول حياتي الغاربة. وانما تعلقا بأمل اني قد امنع وقوع جريمة.

الزرق: جريمة؟ تقولها ملء الفم.. بكل وقاحة؟

السود: تقذفها في وجوهنا، بلا خوف؟

المقعد: كم كنت افرح لو كان لها اسم آخر. ثم مم اخاف؟ علام أخاف؟ ان كل حياتي السابقة والباقية لا تساوي قلامة ظفر أي من العالمين اللذين تنوون ذبحهما. وسنوات عمري التسعين لا تعادل ساعة واحدة من علم الحكيمين الجليلين اللذين تخططون لقتلهما.

الزرق: (مشيرين الى السود) هو من يذبح.. تذبحه سكين رعونته وغروره! السود: (يشيرون الى الزرق) هو من يُقتل، يقتله جهله المتجذر فيه. المقعد: (ببكي) كلاهما مذبوح.. كلاهما مقتول.. وكلكم خاسرون. كلكم مهزومون. الزرق: هم المهزومون ونحن المنتصرون.

السود: نحن الغالبون وهم المغلوبون.

المقعد: لا منتصر ولا غالب هناك قاتل وذابح. والقاتل أيضا مقتول، يقتله الندم على قتله صاحبه وخله الأمين. والذابح أيضا مذبوح، تذبحه سكين الإحساس بفداحة الخسارة وبشاعة الجريمة.. (ينتحبب) عودوا إلى رشدكم.. يا انتم. انهما معا كانا سراجنا فلا تحكموا علينا بالظلام الأبدي. لا تلقوا بنا في عتمة القبر ونحن أحياء هما معا معا كالزيت والشعلة. لا حياة لاحدهما دون الآخر. لا نفع في احدهما الا بوجود الآخر.

السود: (واحد من السود بهمس مسموع) فيما يقوله العجوز قدر من الحكمة والصواب.

آخر: (بهمس اعلى) بل فيه كل الصواب والحكمة. ما ضرنا لو تركناهما.. لحالهما.

السود: ثمة افعى.. تسعى بيننا.. فحيحها يملأ الاذان.. ابحثوا عنها.

ازرق: (واحد من الزرق بهمس مسموع) كلامه غير خال من الحق والحقيقة.

أخر: (بهمس اعلى) بل هو الحق والحقيقة لماذا نفرط بهما..

الزرق: فاحت خيانة من بعضنا.. نتانة روائحها تزكم الوفنا.

السود: اقتلوا الافعى .. (يجهزون على الاسودين)

الزرق: اخنقوا انفاس الخيانة (يجهزون على الازرقين)

المقعد: اه يا الهي!! كم من الدماء ستسيل كم من الارواح سنزهق..

الزرق: انت يا جراب النتانة، من تزرع بيننا الخيانة.

السود: من كلماتك الحبلى، ايها النعبان العجوز. تتوالد الافاعي وتتناسل.

المقعد: (بنبرة حزينة) لم اقل سوى. دعوا المصباحين ينيرا الدرب. دعوا السراجين معا يضينا. فيبددا ظلمات الحياة. دعوا البدرين معا يشعا ويمزقا عتمة اللبل.

السود والزرق معا: كلا. كلا. والف كلا. قد ضقنا ذرعا بهذه الثنانية حسبنا عالمنا.. وكفى

المقعد: (بنبرة تشبه نبرة الشابة. يردد) هواء العالم يكفي لاكثر من رئسة. رحم الارض يتسع لاكثر من بذرة. وليتدفق اكثر من نبع للحيساة.. ولتتفتسح اكثر من زهرة.

السود: واع .. واع .. انه يردد اقوال الكافرة .. انها تعيش فيه ..

الزرق: انها حية.. تتنفس خلاله..

السود: التفت الى اليمين، وانظر ماذا فعلنا بها.

المقعد: (يلتفت يصعق) يا الهي!

الزرق: التفت الى اليسسار..لترى ماذا فعلنا بها.

المقعد: (يلتفت. يصرخ منهارا) ابنتين. (يتهالك فوق المنضدة بمواجهة الجمهور)

الكل: ابنتك؟ لقد حل دمك. ايها الحيوان النافق.

السود: نحن من ننال شرف قتله (يهجمون عليه)

[تجره كل مجموعة بعنف. فينشق الى نصفين تعلق كل مجموعة النصف الى جانب نصف جثة الشابة. يتدفق مسن العجوز دم غزير. كشلل ماء.. يستحمون، تحته، بنشوة عارمة ورقصات فرح، يملأون اكفهم. يعبون يعودون الى اماكنهم.. مخضلين بالدم.. يلطعونه يمتصونه من على ارديتهم..]

السود: الى التحدي ونقش سطور المجد.. الخالد.

الزرق: الى المواجهة. وتحقيق النصر الاكيد.

مجموعتا الجمهور والفنيين: (من داخل القاعة ومن عميق المسيرح، بصوت صاعق) لا.. لاتحدي ولا مواجهة بلا هيئة حكمياء. (تخيرج مجموعية الجمهور من القاعة. تخرج مجموعة الفنييسين مين عميق المسيرح. يرقصون فوق المنضدة، متداخلين مع السود والزرق. ثم يعيود السيود والزرق الى اماكنهم. بينما تجلس مجموعة الجمهور. إلى جانب السيود وهم يوجهون نظراتهم إلى الزرق وتجلس مجموعة الفنيين إلى جانب الزرق وهم يراقبون السود المجموعتان في مواجهة الجمهور. ينسبب بالسود والزرق الى الوراء. خلف الكواليس. موسيقى هادئة يدخل النزرق بعالمهم الازرق وهو شيخ طاعن في السن. يسيير بصعوبة يسيندونه ليحافظوا على توازنه. ويدخل السود بعالمهم الاسود. وهو شياب في مقتبل العمر. ولكن لا يكاد يقوى على الوقوف على قدميه وقدد غيارت الدماء عن وجهه واصفر لونه. يسندونه بصعوبة ليمنعوه من السقوط)

السود: (نظراتهم على عالم الزرق) جاء العجوز ملبيا نداء موته.

الزرق: (نظراتهم على عالم السود) حضر الميست الذي يسير على قدمين مستعارتين.

السود: لقد فرغت عروقه من الدماء.. وبات جذعا منخورا

الزرق: جثة محشوة.. في جلد اصفر.. مثل قصبة مأروضة.

(يتواجه العالمان عبر المنضدة الطويلة، ينظر ان السبى بعضهما نظرات اشفاق وحنان. يمد كل منهما يدا مرتجفة نحو صاحبه. تقفز مجموعتا الجمهور والفنيين تمنعهما)

مجموعة الجمهور: لا لا مصالحة ولا سلام. وانما حرب مستعرة حسى يحسرق احدهما في اتونها.

مجموعة الفنيين: لا. لا ونام ولا وفاق حتى يندثر احدهما، ويخلي مكانه للآخر... المجموعتان: (معأ) لا بد ان تستمر اللعبة وتتواصل حتى النهاية.

السود: (يضعون دورقا زجاجياً مليئاً بسائل بلا لون. وكأسا. امام عالمهم الاسود) هيا.. هيا. املأ له كأس الموت. ارم به في مزبلة التاريخ.

الزرق: (يضعون امام عالمهم الازرق، قارورة خزفية. وكوزا) اسقه من السحر الذي توجت عمرك بصنعه.. هيا.. هيا.. لاترحم هذا الارعن ولا تسفق عليه (العالمان يرنوان الى بعضهما البعض بالم وحسرة، مجموعتا الفنيين والجمهور تنتفضان)

المجموعتان: (معا) ما هذا؟ انهما يتغازلان. امنعوهما. اعصبو عيونهما.. انسهما يخالفان قواعد المنازلة وشروطها (السود والسزرق. يمتشلان للامسر. مجموعة الفنيين تصب من دورق الشاب في الكاس. مجموعة الجمسهور تملأ الكوز) هيا هيا اشرب (مجموعة الفنيين تسقي الازرق مجموعة الجمهور تسقي الاسود) بلا خداع ولا غش انت لا تسرى. ندن نسرى ونراقب. نراك ونراقبك. (الشيخ يتململ.. يتهالك على المنضدة.. الشساب يترنح)

السود: (بفرح عارم) مات الضبع العجوز. فطس.. خلا لنا الجو. (يرقصون)

الشاب: اه لا.. واحسرتاه على معلمي.. انا.. لم.. (يسقط) الزرق: مات الارعن.. الى جهنمم وبنس المصير.. بقينا وحدنا السادة (يرقصون) الشيخ: (بانفاس متقطعة) اه.. وافاجعتي.. بأنبغ تلاميذي.. انا.. انا.. لم.. (تخمد انفاسه تماماً.، يقع الكل في حيرة شديدة. يتبادلون في صمست، نظرات

مجموعتا الفنيين والجمهور: ما هذا الذي جري؟ امر لا يصدق. لا يصدق البتة. في ثانية واحدة.. و.. و.. بقطرة واحدة لم تكد تمس الشفتين الا قليلا.. و.. ويموت كلا الرجلين؟ العالمين.. العملاقين.. انها.. انها.. المعجزة (يهجم بعض من السود والزرق على الانائين يصرخون) لا. لا احد يمس شيئا. لابد من تحليل هذا السمّ الفتاك الذي اعداه (بحذر شديد ياخذون الكأس والكوز. يخرج الجميع تاركين الشيخ متهالكاً على المنضدة امام قارورته والشاب امام دورقه. يدخل المراهنون يتقدمهم الموظف والموزة والملتحي، باكياس النقود يجرونها جراً).

الموظف: ما النتيجة؟ من الفائز؟ لقد خرج المتخاصمون ولم ينبسوا ببنت شفة؟ المرأة: اه.. الشاب. يا عيني. قد مات. من راهن عليه قد خسر.

الملتحي: والشيخ ايضا.. لقد خسر انصاره..

الدهشة)

الموظف: وحدنا ربحنا (يهربون باكياس النقود. يدخل الفضولي. شبه عار يبكي) الفضولي: راهنت بكل ما املك من مال واثاث وعقار وحتى الملابس. نصف لصالح الشيخ والاخر لصالح الشاب. ان خسر هذا ربح ذاك. ولكن ان يخسر كلاهما.. ذلك ما كان حتى الشيطان قادرا على التنبؤ به. اه.. مساقيمة حياتي بعدما خسرت كل شيء.. الموت بات ارحم.. لا لحق بهما (يشرب بعد تردد من الدورق. ينتظر ان يموت ثم يشرب ثانية) ما هذا..

انه.. انه ماء. ايكون الشاب قد رأف بالشيخ فسقاه ماء بدل السما اذن كيف مات (يشرب من القارورة) ماء هو الاخر.. ماء. اه ان احدهما.. لم يسق صاحبه سوى الماء. يالهما من مخادعين زنيمين متواطئين مع الموظف (يدفع الشاب) انهض.. انهض ايها الكذاب. اعد لي اموالي (يسقط الشاب فيتحسسه) ميت.. انه ميت.. فعلا (يهجم على الشيخ، يتفحصه) اه هو الاخر ميت. كيف. كيف.. ماتا (يضحك بهستيريا) ها ها ها اذا كان كل منهما قد خسر حياته، وهما من هما من العلم والمعرفة والحكمة، بجرعة ماء، فما العجب، ان اخسر اناسا... مالي واملاكي.. وملابسي.. في لعبة رهان.. ها ها ها ها ها ها ها والبكاء معا..)

86.. 8ir.. 86 (\*)

نشرت في جريدة "العراق في ٢٠٠٠-١٩٨٨ بعنوان "هل تخضر الجذوع" ٢٠٠٠ من ٢٥٣

## الشخصيات

- هي: سيدة جميلة مطلقة
  - هو: زوجها السابق.
    - هو: خطیبها.
  - الطبيب: طبيب العائلة.

[حديقة منزلية منسقة، تؤطرها شجيرات الاس، المتشابكة العالية، بعسض الشيء بضعة جذوع لاشجار مقطوعة، مصبوغة، مستخدمة كحوامسل لأصسص خزفية، في بعضها زهور وفي بعضها نباتات متسلقة.. الخ..

البيت يرتفع عن الحديقة ببضع درجات فسحة مناسبة. ثم باب موارب، شباك عريض يطل على الحديقة ستائر رقيقة شفافة، تخترقها اشسعة الشسمس. فتلقى اضاءة مشرقة تكشف الغرفة ومحتوياتها بوضوح.

انها غرفة انيقة مطلية بلون فستقي، مقاعد مريحة بلون زينوني. لوحات زيتية، مكتبة مزدانة بالكتب فوقها مزهرية. زهور قرنفل بيضاء، فللله الزاويسة القريبة من الحديقة منضدة صغيرة فوقها جهاز هاتف. مذياع بجانب المكتبة تملة لعب اطفال، مبثوثة هنا وهناك. الخ..

هي؛ سيدة في حدود الثلاثين ذات جمال ورشاقة بملابس العمسل المسنزلي سروال اسود ضيق بلوزة خضراء فاقعة، تقص ذوانب شسجيرات الاس تشدنب اغصان الزهور، ترتب باقة ورد. يبدو عليها الشرود وانشغال الذهن، ربما بسبب انسجامها مع عملها او بسبب انشدادها إلى الموسسيقى الهادنة المنبعثة مسن المذياع من الغرفة والمنسابة عبر النافذة. يرن جرس الهاتف، فيطغى على انغسام الموسيقى تضع باقة الزهور فوق شجيرات الاس تلقسي بالمقص تسسرع إلى الداخل. بخفة وبلا صخب. حريصة ان لا تحدث أي ضوضاء. تفتح بابا مواجسها للجمهور بحذر. تلقي نظرة سريعة داخل الغرفة. لا تدخلها. تطمئن إلى امسر ما فيها.. تغلق الباب ثانية.. تتوجه نحو الهاتف.. بالامكان رؤيتها. بكل انفعالاتها

## وحركاتها عبر الستائر الرقيقة وكذلك سماع صوتها بوضوح تام]

. . .

هي: الو .. نعم؟ من؟ جلال؟ اهلا. اهلا وسهلا. لحظة جلال لحظة واحدة. صبهت الراديو عال. لا اسمعك بصورة جيدة (تضع السماعة جانبا تذهب السي المذياع تخفض صوته، تعود تسحب كرسيا قرب الهاتف. تجلس) مساء الخير.. كيف حالك.. ا. شكرا.. بخير.. بخسير.. اجل.. اجل.. اسمعك بوضوح.. طبعا.. طبعا.. عرفت صوتك.. لا.. لا. لا. تسرح بخيالك بعيدا (تضحك) فقط لانه ليس ثمة من يخابرني الى البيت سواك.. اجل.. اجسل.. انت الوجيد.. ها؟ ما الذي يحدث لي عند أسمع صوتك؟.. يما لمه ممن سؤال.. حسنا.. حسنا.. اهتز مثل مراهقة بداهمها الحب للمبرة الأولسي وعلى حين غفلة.. ها ها ها لا.. لا.. كنت مكتنبة بعض الشيء هـا الان؟ الإن طارت كأبتي.. تلاشت احترقت في حرارة صوتك ونبراته الناريسة؟ انا؟ إنا الاخرى احترق ولكن كالعنقاء.. كلما احترقت انبعثت مسن جديد.. لاحترق مرة اخرى.. واعود اكثر اصرار على الاحتراق.. ها.. شـاعرة.. من؟ انا؟ انا شاعرة؟ يا لك من كذوب حبوب.. ها صوتى وما بال صوتـــى هو الاخر؟ نعم؟ يشبه صوت فيروز؟ فيروز مرة واحدة؟ اتقى الله يا رجل.. اود.. اود.. كفاك مجاملة انى لصوت مخلوق أى مخلوق كسان. ان يبلسغ بعض تلك المرتبة الملائكية التي تتبؤها القديسة فيروز، بعذوبة صوتها ورقته. ناهيك عن صوتى الشبيه بصوت فقيدنا الكبير على مسردان في ايامه الاخيرة بشكل محدد ها؟ اوه لست مطالبا أن تنافق على هذا النحو الفظيع. نعم؟ اذن اعرف ان ابغض ما بي إلى نفسى هو صوتى.. ورحم

الله امراً عرف قدر نفسه وقدر صوته.. بالله ليكن كما تحب، كما تحسب.. يمكن أن يكون نقيق الضفدع مثل تغريد البلبل في أذن الحبيب (تضحك يطلاقة، وكمن تتذكر امرا تكبت ضحكتها محاولة أن لا تدعها تعليو) ها؟ وضحكتي سمفونية؟ اذن فانت لا تعرف ما هي السمفونية اساسا. ولا تحترمها ناهيك عن تذوقها، اوه كفي كفي بالله عليك لا تهن هؤلاء العباقرة الخارقين بهذا الشكل الممل المنفر، اوه.. اوه.. يا لك من مجامل شنيع ها الا تسمعني؟ اقول (ضاحكة) انت مجامل بلا ضمير لا.. لا.. تسمعني حقـــا ام تصم اذنيك عن سماع ما لا يسرك؟ لا.. لا.. لا استطيع ان ارفع صوتي اكثر (تضع يدها على فمها كمن تخشى أن يسمعها أحد في البيت) وممسن اخاف يا رجل؟ لا لا اتها شلير اجل.. اجل.. لم يغمض لها جفن الا اليوم لم تغادرها هذه الزائرة الثقيلة. تجثم على هيكلها الهش الرقيق مثل الطنطسل، تعصرها.. وتجعلها تسيح عرقا.. حتى تكاد تغرق في بحر مسن العسرق.. طبعا.. طبعا وهل اتركها بلا طبيب؟ هو هو الطبيب نفسه، الدكتور مصطفى ولماذا طبيب اخر؟ انه طبيبها منذ كان عمرها اياما. وحسب لا لا اسمع بسا جلال.. (تتغير ملامحها يتهدج صوتها.. اذ تتكلكم بانفعال مفساجيء) اذا كنت بهذا القدر من الاوهام والشكوك فالافضل لنا .. كلينا ان. لا لا تقاطعني ارجوك.. اسمعني.. اسمعني.. بل.. بل.. اسمعني انت لتسسمعني. انت اولا.. لابد ان تسمعني.. يجب ان تسمع ما اقول وتعيه جيدا ولا تنساه ابدا ما دمنا ما نزال في بداية الطريق. او بالاحرى لما نبتدىء طريقنا بعد. حسنا.. حسنا.. أنا هادئة هادئة تماما (تحاول أن تكون طبيعية) أسمع يـــا جلال اوه.. اوه.. دعني اتكلم لقد اتفقنا أن لا تقاطعني.. افضه افضه 

واحدا من اقوى الاسباب التي دفعتني للافتراق عين زوجي. هيو ذلك المستنقع الديق الخانق من الشكوك الذي كان يغرقني فيه كــل بـوم هـو واهله وانا لا اسمح لاى كان. اجل. اجل .. حتى انت. حتى انت. لابسد ان اكون صريحة وواضحة معك.. ها معك بالذات؟ ماذا تعنى معك وحدك؟ لا.. لا.. أنا هكذا مع الجميع.. مع الكل.. صريحة وواضحة.. ها؟ قاسية؟ ربما هكذا جبلت. لا..لا.. طبيعية جدا اوه حسنا حسنا.. ليكن تعال تعلل أي وقت تشاء. لا لا لا استطيع تركها وحدها. مستحيل. أي كـــلام هـــذا.. لا.. ولا حتى اخذها معنا. انها مريضة الا تدرى معنى ان تكون طفلة مريضـــة لا. ولماذا المبالغة. أن حالتها سيئة. تعال وانظـر بنفسـك لا لا. نقضـي الامسية في البيت. اجل اجل بجوارها وانا على استعداد أن اقضى عمرى كله بجوارها. انها كل ما تشدني الى الحياة. لا لا لا اعدك بشميع. تعال تعال. وسوف نرى. بل تعال تعال فانا بحاجة اليك. الـــى الحديــ ش معـك. احساسى بالوحدة يخنقني وقلقى عليها يشويني، وانا بحاجة الى احد يكون معى لا بالتأكيد ليس أي احد. اجل انت انت بالذات. هل ارتحت هل اشبعت لك غرورك؟ لا.. لا.. لا شرط ولا شروط. كل شيء يتوقف على شلير على حالتها هي بالله .. من يدري عسى إن يكون وجودك شهاء لسها، عسب ولعل. هيا.. بعد ساعة..؟ لا.. لا.. لا يهم اكثر اقلل. في الوقيت الذي يناسبك. انت تاجر والتجار امورهم ليست بايديهم. هـا بايدي مسن؟ الا تعرف؟ حقا؟ بايدى البيع والشراء الأخطبوطية. حسنا.. حسننا.. اكسون بانتظارك الى اللقاء.. الى اللقاء (تضع السماعة، تبهت هنيهـة، لا تقسوى على منع، نفسها من الاستياء والنفور.. تتكليم بانفعال وامتعاض..) غريب.. غريب امر بعض الرجال، وربما كل الرجال.. لا يرون في المسرأة

التي تنبجاوب معهم الا مرآة تعكس ما يعتمل في دواخلهم هم. وما يتوقون اليه من التنقل من واحدة الى اخرى، بالسسرعة والخفسة التسى يبدلون بدلاتهم. وينوعونها.. ترى الا لايدركون ام لا يريسدون ان يدركسوا.. ان المرأة تحرص على جسدها اكثر مما يحرص الرجل ( صوت بكاء الطفلة من الغرفة) استيقظت؟ باية سرعة؟ أي نوم هذا؟ (تســرع نحوهـا بقلــق واضطراب، تعود بعد هنيهة قصيرة. وهي اكثر قلقا واضطرابا).. كأنها تحلم.. او.. او.. تهذي.. اهو هذيان الحمي.؟ لو.. لو يتوقف هذا العسرة الغزير (تندفع نحو الهاتف، تدير رقما بانفعال) الو عيادة الدكتور مصطفى؟ اعطيني.. الدكتور رجاء.. ها؟ لاتستطيعين؟ لماذا؟ لا.. لا الدكتور لا بزعل انه طبيبها.. اد.. كوني طيبة معي.. ارجوك.. انها ابنتي حالتها فيي تسرد اه.. وما حيلتي.. سأنتظر.. ليكن.. شكرا.. شكرا على اية حال.. (تضع السماعة.. تبقى ساهمة هنيهة. ثم فجاة) وماذا انتظر؟ لماذا لا اخذها اليه في العيادة (تتوقف) ها؟.. اذا كان مشغولا الى حد، لا يرد علي مكالمية، تستغرق بضع دقائق حسب. هل سيتفرغ لفحصها هناك؟ لا.. لا.. لا اظــن لانتظر.. انتظر وامرى الى الله.. خمس دقائق لو صدقت السكرتيرة، ليست بالزمن الطويل (ترنو الى ساعتها المتدلية من عنقها. حائرة لا تدرى ماذا تفعل.. تخطو على رؤوس اصابعها، نحو غرفة الطفلة، لا تلبث ان تعود، قلقة، تقف امام الهاتف. تمديدها الى السماعة.. تتردد تنظر الي ساعتها تذهب الى الغرفة ثانية، تعود مرة اخرى، تهم ان تخابر، تتوقيف مترددة.. ثم تتغلب فتدير الرقم بتمهل) يا رب.. يا رب.. الو.. الو.. رجاء هل فرغ الدكتور اوصليني به.. ارجوك.. الو.. دكتور مصطفى.. انا.. انا مريم.. طبعا.. طبعا.. ومن لي غيرها.. حالتها باتت تقلقني جدا.. اجـــل..

اجل.. يا دكتور.. لقد سقيتها الدواء، حسب توجيهاتك.. ها.. منذ.. منذ (تنظر الى ساعتها) منذ ساعة تقريبا.. او.. او اقل.. ببضع دقائق.. تماما. تماما كما وصفت. ملعقة كوب في نصف قسدح مساء.. اجسل.. اجسل.. اعرف.. انها تسيح عرقا.. غزيرا.. وجسمها تنور.. تنور مشتعل.. لا.. لا.. لا ابالغ.. ه... ه.. هل انت واثق يا دكتور؟ اوه.. اسفة.. اسفة جـدا لسؤالي غير المنطقي.. ارجوك لاتؤاخذني.. طبعا.. طبعا.. انست الطبيب وانت الادري.. اعذرني.. انا مضطرية.. و.... ها.. كمادات مساء بسارد.. حسنا.. حسنا.. سأفعل.. سأفعل يا دكتور.. كما تأمر.. لا.. لا.. لم افارقها لحظة واحدة.. لقد تغيبت.. حتى عن عملي بسببها.. كيف؟ كيف.. لا اقليق يا دكتور؟ انا مرابطة عندها.. منذ الامس.. انها امور فوق طاقتي.. ارجسو ذلك يا دكتور.. من اجلها على الاقل.. اد.. انه لكرم من حضرتك.. كرم كبير.. إذا لم أجرق.. لن أطلب منك ذلك.. لقد أتعبتك معى أكثر مما ينبغي.. نعم.. نعم.. يا دكتور... نعم الجار.. بارك الله فيك.. شكرا.. شكرا جزيسلا.. يا دكتور . سافعل بالتأكيد .. سأتصل بك .. الف شكر با دكتور . الف . . شكر..مع السلامة.. (تضع السماعة وقد غدت في حال افضل) يا ليتسك لا تتأخر .. (تندفع نحو المكتبة كمن تذكرت امرا.. تسحب احد المجرات مسن الجزء السفلي.. تتناول منشفة.. تطويها بضع طويات..تخرج. تغيب بضع ثون.. تعود بها مبلولة. تدخل غرفة شسلير.. ولا تعسود. نسسمع سسوى صوتها.. مختلطا.. بصوت هز المهد) نامي.. يا شيلا يا.. حبيبتي.. نسامي يا حبة القلب.. نوم الشفاء والعافية (تشرع الشمس تنحسر رويدا.. رويدا عن الغرفة.. وعن الحديقة.. ينساب صوتها.. عبر فتحة البساب.. رقيقا دافنًا.. بحنان فائق وجمال آسر وهي تغني.. بلا موسيقي، اغنيــة فــيروز

"يالله.. تنام ريما")

يالله تنام ريما يالله تنام شيلا. يالله يجيها النوم يالله تحب الصلاة. يالله تجيها العوافي.

كل يوم بيوم.

يالله تنام.. يالله تنام.

لاذبح لها طير الحمام.

روح يا حمام لا تصدق

اضحك ع ريما تتنام.

اضحك ع شيلا تتنام.. تتنام.. نام..م م م.

(يخفت صوتها رويدا.. رويدا.. وهي تهدهد الطفلة. كما يخفت صسوت اهتزاز المهد.. مما يحمل على الاعتقاد بانها قد غفت مع ابنتها. موسيقى مناسبة لفترة وجيزة، ثم يرن الجرس.. لا حركة، يتكرر الرنيسن. تدخل فزعمة تلتقط سماعة الهاتف) اه.. يبدو اني غفوت.. آلو.. نعم.. (يعود الرنيسن.. تنتبه انسه صوت جرس الباب، تعيد السماعة.. من فتحة النافذة، تخاطب القادم..) لحظة لحظة واحدة انا قادمة (ثم) قال بعد ساعة ولم تمض سوى دقائق (تنظر السي ساعتها) مواعيد تجار!! (تتوجه نحو الباب) حتى اني لم اغير ملابسي (تتوقف) لا.. لا.. ينبغي ان استقبله بهذه الملابس.. او.. على الاقل.. يتوجب ان لا يرانسي بهذا الحال (تسرع إلى المرآة.. تعدل من هندامها تمشط شعرها، تضع مكياجها خفيفا، بسرعة تدخل غرفة الطفلة.. ثم تعود مرتدية روبا موردا. تشد حزامسها

على قوامها الرشيق تسرح شعرها ثانية، تلقى نظرة على نفسها، تطمئن.. تسرع نحو الباب قبلما تفتح الباب تعود مسرعة. تتناول باقة الورد.. تخفيها وراءها، تريد مفاجأته. تمتاز حركاتها بالنشاط والمرح) لقد جئت في الوقيت المناسب. المناسب تماما (تفتح الباب بلهفة وشوق.. وفجأة تنتكس. بدهشة كبيرة مشوبة.. بالامتعاض. متراجعة إلى الوراء) انت؟

هو: (من الخارج صوته فقط) كما ترين انا..

هي: لم اتوقع ان..

هو: انا.. ايضا.

هي: اذن؟

هو: الا تسمحين لي بالدخول؟

هي: (تتراجع اكثر.. تفسح له الطريق) آ آ.. (يدخل رجل فــي حــدود الاربعيــن بهندام متواضع. تبدو عليه سيماء من اقبل من سفر. يترك حقيبتــه علــي الارض. يسد الباب خلفه. يتصرف كمن دخل بيته) ترى اية ريــح حملتــك الينا (تستدير. تعيد باقة الورد إلى موضعها.. دون ان تدع الرجـــل ينتبــه للمر، تدسها بين شجيرات الاس. تخفيها)

هو: الا.. تدرين؟

هي: (تهز كتفيها) لست قارئة غيب.

هو: (بدهشة) حقا؟ حقا لا تدرين؟

هي: واني لي ان ادري؟.

هو: عجيب.

هى: اوتشك؟

هو: استغرب..

هي: تستغرب؟

هو: لعلك نسيت..

هي: نسيت ماذا؟

هو: الرسالة (يمد يده إلى جيبه ) رسالتك.

هي: (باستغراب) رسالتي؟

هو: او رسالة غيرك. فالخط لا يشبه خطك.. انظري.

هي: ١٥.. (ساهمة) لقد مضى عليها زمن طويل.

هو: طويل؟ ابدا.. لقد استلمتها قبل بضعة ايام فقط.

هي: يفترض انها قد وصلتك.. منذ شهر.. او اكثر..

هو: ليس ذنبي اذا كانت قد تاخرت في البريد.. او ..

هي: لا.. لا.. ليس ذنبك

هو: امل.. ان لا يكون الاوان قد فات.

هى: لا.. لا اظن (تتوقف) ولكنى لا احسب الوقت مناسبا.. الان..

هو: لم تحددي.. وقتا معينا.

هى: رېما.

هو: بل بالتأكيد.. هاك.. اقرايها

هي: (تتجنبها) معك سيارة؟ حمالون؟

هو: (بدهشة) سيارة..؟ حمالون؟ لماذا؟

هي: كيف تنقلها انن؟

هو: (تشتد دهشته) اتقل ماذا؟

هي: الم تعرف ذلك من الرسالة؟

هو: الرسالة مقتضبة جدا.. تشبه برقية في غاية البخل. احضر لأمر عاجل. ذلك

كل ما في الرسالة.

هى: وهكذا لبيت الامر العاجل بعد كذا يوما..

هو: البصرة ليست حيا من احياء كركوك.. وثمة اعمالي ومسألة الاجازة و..

هي: و . . الفتور في الحماس . . و . . و . .

هو: لا.. حماسي.. ليس فاترا..

هي: واضح.. واضح جدا..

هو: الا تصدقين؟

هى: اوه.. ما الذي يتغير سواء صدقت او لم اصدق.؟

هو: لا يتغير. يتغير الشيء الكثير..

هي: حقا؟

هو: قلت لك يوم افترقنا، انني وبالرغم من كل شيء، رهن اشارتك.. ولن اتسردد في تقديم ما استطيع..

هي: اقوال.. اقوال.. لا احد يحاسب احداعلى اقواله.

هو: ماذا تعنين؟

هي: واضح ما اعنيه.. لا ضريبة على الاقوال.

هو: ليكن .. لا تصدقى .. (منتفضا) على اية حال .. كانت لى اسبابي و ..

هي: و.. ماذا.. ايضا..

هو: څشيتي..

هي: ممُ؟

هو: ان يكون حماسي صرخة في صحراء، لا جواب ولا حتى صدى.

هي: ماذا تقصد؟

هو: كأن يكون من جاتب واحد.. كما كان اكثار الاحيان.

هي: انه.. كذلك.. (بتكابر) من جانب واحد، فعلا.

هو: هكذا.. اذن؟

هي: وماذا تظن؟ فاض بي الوجد؟ جنني الشوق؟ ارتمي في احضانك اول ما ارك؟

هو: لن اسمح لنفسي ان يبلغ بي الحمق هذا الحد. اعلم ان لك طبعها لا يلين. ولكني حسبت ان الفراق

هي: (تقاطعه) قد طبخني بناره جيدا. وإذ تاتي تجدني اكلة ناضجية جاهزة للابتلاع.. اليس كذلك.؟

هو: (يهم ان يقول شينا. ولكنه يمتنع فجأة، يكتفي بالتحديق بها، ورسم علام علم يأس خرساء بيديه).

هى: اراك سكت؟

هو: وماذا اقول؟ (ثم) ان لك طريقة غريبة في النقاش.

هي: غريبة؟ انا؟..

هو: تختلقين الجواب اولا.. ثم تصوغين السؤال.

هي: لأني اعرف كل ما تفكر به. اقرأ افكارك وهي في ذهنك.

هو: لو قلت لك انى لم افكر على هذا النحو.. هل تصدقين.

هي: لا. بصراحة.. لا..

هو: اذن ما الجدوى؟ ما جدوى أي حوار ينطلسق احد طرفيسه من ارضيسة كونكريتية..

هي: انها.. ارضية.. الحقيقة..

هو: بل ارضية العناد والمكابرة التي لا معنى لها.

هي: (تهم ان تتكلم، ولكنه يسترسل ولا يدعها)

هو:على اية حال (ثم) ما الامر العاجل الذي جلبتني من اجله؟

هي: لقد اردتك بشأن.. (تتوقف)

هو: (بقلق) بشأن ماذا؟ (ثم باضطراب) شلير .؟ بشأن شلير يا مريم.؟ اهي بخير؟ ابن هي؟ لماذا لا اراها؟

هي: نائمة.

هو: قبلما تغيب الشمس؟

هي: الا تصدقني؟

هو: بلي.. بلي.. ولكن الوقت مبكر جدا.. اهي بخير؟

هي: بخير.. بخير.. (كمن تخاطب نفسها) امل ان تكون بخير..

هو: تأملين؟ اذن فهي ليست كذلك.. ماذا بها يامريم؟ دعيني ارها (يسسرع نحو الداخل).

هي: (تقف بوجهه) دلير.. اسمع.. دلير.

هو: (يتوقف) دلير؟ منذ متى لم اسمع اسمي يخرج من بين شفتيك..

هي: (ترتبك) اسفة.. اوه.. لم.. (يزداد ارتباكها)

هو: اسفة؟ اسفة لانك نطقت باسمي.. لماذا يامريم؟ لماذا الاسف؟

هي: مازلت كما كنت.. تتوقف عند كل كلمة.. تدقق في كل لفظة.. تحاسب علسى كل هفوة..

هو:طبائع الانسان لا تتغير بين ليلة وضحاها..

هى: ليلة وضحاها؟ لقد انقضت السنة.. او كادت..

هو: حتى لو انقضت سنوات.. الطبع الاصيل في الانسان لا يتغير.

هي: يتغير اولا يتغير.. ليست هي المشكلة..

هى: وما هى المشكلة؟

هي: ارجوك.. لست مستعدة لتبديد المزيد من الوقت في كلام لا طائل تحته..

هو: الديك.. ما هو اهم؟

هى: طبعا.. والا لما استدعيتك.

هو: حسنا.. دعينا نسمع..

هي: (تتغلب على ترددها) في البيت.. اشياء.. حاجيات.. وما شابه.. تعود اليك..

هو: من اجلها طلبت حضوري.

هي: انها لك.. ومن حقك ان تأخذها..

هو: (يضحك بمرارة وهو يجيل النظر) لقد تغير البيت كثيرا، والحديقة.. ايضا..

هى: لاشىء يبقى على حاله.

هو: قطعت كل الاشجحار العالية.

هى: البيت بيتى وانا حرة فى التصرف..

هو: لم تبق شجرة واحدة، تعلو شجيرات الاس (يمرر يده فوقها)

هي: شتلت بدلا عنها الزهور.

هو: (بألم) حتى شجرة الزيتون العملاقة ذات الظلال الوارفة.. راحت.. اندئــرت.. لم يبق منها سوى جذع، سينخر فيه الدود.

هي: اخذت تعلو وتتعشب كثيرا..

هو: اكثر مما ينبغي..

هي: بالضبط.. اكثر مما ينبغي..

هو: (يتلمس جذعها المتبقي، بحسرة) كنا قد زرعناها معا.. في الاسبوع الاول من..

هى: (تقاطعه) قلت لك تعشبت، واخذت تحجب الشمس عن البيت.

هو (مسحورا بالذكرى) كانت هنا، بخضرتها الدائمة، وظلالها الوارفة.. ما اكـــثر ما قضينا امسيات الصيف تحت فينها، شلير.. تلهو بلعبتها.. وانست وانسا نلهو بمراقبتها.. ونضحك لكركراتها و..

هى: (بضجر) اووووف..

هو: كان يمكن ان تكتفى بتشذيبها

هي: ليس من حقك ان تحاسبني على شيء.. ولا حتى تلومني

هو (بسخرية مرة) البيت بيتك.. وانت حرة..

هي: اجل.. البيت بيتي، خلفه لي ابي، هل تنكر؟

هو: (على الرغم منه) ابوك خلف لك خرابة، مجرد خرابة ..

هي: وانت الذي احلتها بيتا لاتقا بجهدك. وكدك، لقد سمعت ذلك الف مسرة. هل لديك ما تضيفه؟

هو: اضافة صغيرة، او بالاحرى تصبح صغير، بجهدنا وكدنا معا.. انست وانسا.. ذلك ما كنت اقوله. دائما واقوله الان.. واقوله ما حييت.

هي: ومع هذا فالبيت بيتي.. بيتي وحدي.

هو: صاحبته ومالكته، وباقرار مني .. اعترف، ولكن لو تركت فيه شيئا ما ..

هي: مثل ماذا، يعني؟..

هو: شجرة الزيتون مثلا، شاهدة وحيدة على ذكرياتنا المشتركة، في الاقل..

هى: شجرة الزيتون كانت الشجرة الاولى، التي جال فيها المنشار..

هو: (متوجعا) اه..

هى: لا اريد في بيتي شيئا يذكرني .. بك .. وبتلك الايام.

هو: قد لا يكون ذلك.. راى الطفلة.

هي: الطفلة؟ لا.

هو: من حقها أن لا يلغى أبوها من ذاكرتها الغضة.

هى: بعدما تكبر وتعي.. لها الحق ان تقرر ما تريد.

هو: سوف تسلبينها.. حقها هذا.

هي: اتا؟

هو: ولهذا السبب تتخلصين.. من كل ما يمت الى بصلة..

هي: لا.. ليس الامر كذلك..

هو: بل كذلك.. كي لا تقع عينها على مخلفاتي.. وتسأل ذات يوم..

هي: لا عين تقع عليها.. فقد اغلقت دونها الباب، لو استطعت لأقمت مكان الباب حائطا.

هو: لماذا يا مريم؟ لم كل هذا الحقد؟ لسنا اول زوجين ينفصلان.

هي: لا استطيع ان اهضم فكرة كوني.. المرأة الثانية في حياة احد، لا سيما بعدما اخترت هذا الاحد.. زوجا لي.. انها اهانة لا تنسى.

هو: لم تكوني كذلك قط. فانت الاولى ..

هى: بيد انى لست الاخيرة..

هو: بعدما حصل الذي حصل.. لا اظن من حقك ان..

هي: وقبلما يحصل الذي حصل؟

هو: کنت.

هي: تكذب.

هو: (بحدة) مريم.

هي: وسعاد؟

هو: ليست سوى زميلة.. اوهامك هي التي منحتها صورة اخرى.

هي: ارجوك

هو: ام ار احد انزل اوهاما، خلقها لنفسه، منزلة اليقين مثلك.

هي: ولم ار احدا تعامل مع الحقائق.. كما تتعامل النعامة مع الصيادين.

هو: هل انت منهم؟ من الصيادين؟

هي: (باحساس بالعجز) لماذا لا تأتي باحد يعينك على نقل حاجياتك وتسدل الستار على كل شيء.

هو: كما يحدث في المسرحيات عادة (منتفضا) ولكن حياتنا لم تكن مسرحية.

هي: كل حياة عبارة عن مسرحية، لها بداية ولها نهاية..

هو: النهاية الطبيعية.. لا المقحمة..

هي: ارجوك.. ابحث عمن يعينك..

هو: الآن؟

هي: وكلما اسرعت.. كان افضل.

هو: الا ترين الوقت قد تاخر.. واخر القطارات قد غادر المحطة.

هى: (تنظر الى ساعتها) آ.. آ.. ربما.. لندع ذلك للغد.. فقط قل لي في اية ساعة ستاتي.

هو: لن آتي..

هي: نعم؟

هو: لقد سمعت بوضوح.

هي: اتعنى انك ترسل شخصا آخر؟

هو: لا..

هي: لا.. كيف؟

هو: لست بحاجة الى حاجاتى..

هي: واتا الاخرى.. نست بحاجة الى حاجاتك..

هو: اذن دعيها حيث هي.. وانسى امرها.

هى: يا لفرط ذكانك!

هو: ذكائي؟ ما علاقة الامر بالذكاء.

هي: جما، بعد كذا قرنا، بدق مسماره مجددا.

هو: (بدهشة) ماذا تعنين ..؟

هي: حكاية مسمار حجا.. قد تهرأت.. ولم تعد تنطلي على احد..

هو: ما اسوأ نواياك يا مريم!!

هي: انا بحاجة الى الغرفة التي تشغلها.

هو: ارميها خارجا وتمتعي بفراغ الغرفة.. كما يروق لك..

هي: اتت من ينبغي ان يفعل ذلك..

هو: هل تنقصك الشجاعة؟ الذي اعرفه عنك انك امرأة شجاعة

هي: انا فعلا كذلك.. حين اريد ان اكون..

هو: اذن ما الأمر؟ لماذا لا تريدين ان تكوني ..

هي: لا المس شيئا.. لا يعود لي..

هو: كل الاشياء.. ك..

هي: كاتت.. وهي الان لم تعد..

هو: تقولينها بلا اية نبرة اسف.

هي: اسف؟ اسف على ماذا.. على مجموعة نفايات؟

هو: نقايات؟ سريرنا المشترك.. دولاب ملابسنا.. البوم صورنا.. اشرطة الاغاني

التي كنا نسمعها معا.. فيروز.. علي مردان.. نفايات؟ مجــرد نفايــات..؟

اه.. ما اشد قسوتك!!

هي: (تنظر إلى ساعتها بقلق) اننا نبدد وقتنا بلا موجب.

هو: قولى انت تبدد وقتى.. بلا موجب..

هي: كما تشاء.. ها انت قلتها بدلا عني..

هو: هل اعتبر هذا.. امرا بالخروج؟

هي: آ.. انا.. انتظر زيارة.

هو: منه؟

هى: (تتردد) آ.. آ.. (ثم فجأة بجرأة) اجل.. منه..

هو: حتى قبلما تنقضى سنة؟ حريصة على الوقت حقا..

هي: فسر الامر.. كما يحلو لك.

هو: جلال.. اظنه يدعى جلال.

هى: تحرياتك عنى دقيقة، دقيقة جدا..

هو: بل اهتمامي بك كبير .. كبير جدا..

هى: لم اطلب منك ان..

هو: لا افعل ذلك بناء على طلب من احد.. وانما تحقيقا لرغبة ذاتية.. بحت.

هى: كان يتوجب عليك ان توجه رغباتك وجهة اخرى.

هو: كما فعلت انت.

هى: (بضجر شديد) اوووه

هو: تاجر. علمت انه تاجر.. (لا تجيب) اليس كذلك؟

هى: بلى.. تاجر (كمن تتعمد اغاضته) تاجر كبير..

هو: (متجاهلا قصدها) من اجله تريدين الغرفة.

هي: من اجله؟ ماذا يفعل بغرفة.. لا تتجاوز كل مساحتها عشرة امتار.. ان البيت

برمته لا يوازي ملحقا من ملحقات مستودعاته ومخازنه وقصوره..

هو: يخبيء فيها بعض مسروقاته..

هي: (بتحد) ليست له مسروقات.

هو: في اهاب كل تاجر وتحت مظاهر دعته وكلامه المعسول يختبييء ليص او اكثر من لص.

هي: جلال تاجر شريف.

هو: تاجر شريف؟ (يقهقه) تاجر وشريف؟ أي تناقض.

هي: (بحدة وانفعال) انه، وعلى الرغم منك، شريف.. ونبيل.. ومخلص..

هو: بعض الاقنعة ضرورية للتاجر، أي تاجر، للمضاربة او التعامل في السوق بقصد تحقيق الربح.. غير الشريف وغير المستقيم. وغير وغير وغير.

هي: انه عجزك الذي اقعدك في وظيفة صغيرة بائسة يملؤك بكل هذا الحسد.

هو: الحسد (يضحك) احسد من؟ مجموعة مخلوقات تلعق الدم.. في زماننا المشوه هذا بوسع أي لص ان ينافس قارون في امواله.. على اية حسال، يبدو انك مقتنعة و واثقة من حسن اختيارك..

هي: طبعا.. وماذا تظن؟ هل جذبتني اليه ثروته؟

هو: (یسکت، حرکة استخفاف بکل شیء')

هي: لعلمك.. لقد اشترطت عليه.. ان يقيم هو.. عندي.. في بيتي.

هو: ما الفرق؟

هي: الفرق اني اقطع السنة السوء التي تتقول علي باني تزوجته طمعا في امواله وقصوره..

هو: كل زواج فيه قدر من الطمع.

هي: حتى .. حتى زواجنا؟

هو: حتى زواجنا..

هي: بماذا تراني قد طمعت.. حين وافقت على الزواج منك.

هو: لا اعرف بماذا طمعت.. انت.. ولكني اعرف بماذا طمعت. انا.

هي: هي: هكذا.. هكذا.. افصح عن مكنون نفسك.. عما اخفيته طيلة السنوات السابقات.. اذن فقد كنت طامعا في..

هو: في خرابة ابيك (يضحك) ما انت الا مجنونة.

هى: انت الذي تفضح نفسك..

هو: ليست فضيحة.. انها الحقيقة.. لقد كنت طامعا في حبك.. في حياة سعيدة نحياها معا.. ولكنك.. (ثم).. اخ.. ما جدوى الكلام..

هي: لا.. لا.. جدوى.. (صمت)

هو: تحبينه.. حقا؟ (لا تجيب) الست واثقة من مشاعرك.. ام ترفقضين الاجابة..؟

هي: الامر يخصني .. يخصني وحدي ..

هو: منذ.. متى تعرفينه؟

هى: وهل لذلك.. اية اهمية؟

هو: في.. في.. اقصد.. خلال.. فترة زواجنا؟

هى: لست المرأة التي ترتبط برجلين.. ماذا تحسبني.؟

هو: ارجو.. ذلك.

هى: لماذا؟ ما شأنك انت؟ بعدما افترقنا وانتهى كل ما بيننا.

هو: اعرف.. باتى لم اكن مغفلا.. اكثر مما ينبغي. على الاقل.

هي: بيد انك تتمنى لو كنت..

هو: لو كنت مغفلا.. وكنت.. انت.. لا.. لا..

هي: بل.. نعم.. نعم..

هو: مستحيل! كيف؟.. لماذا؟

هي: تتخلص، او على الاقل، تخفف من وطأة احساسك بالذنب.

هو: الذنب؟ إنا؟ لماذا؟

هي: نسيت؟ بهذه السرعة نسيت نيران الشكوك التي كنت تشويني فوقهها ليل نهار.

هو: لا اظنك تعنين ما تقولين

هي: بل اعني .. اعنى كل ما اقوله.

هو: حقا..؟

هي: الم تطلب مني ان اسجن نفسي في البيت.. كي لا التقي بزملاني في العمل.

هو: يا الهي كيف تجرؤين على قلب الحقائق بهذا الشكل الفظيع؟ كل مـا اردتـه

منك ان تأخذي اجازة من اجل شلير وتربيتها.. لا سيما بعدما طردت اختسي التي كانت تعتنى بها في غيابنا.. ولم تعودي تطيقين احدا من اهلي.

هى: اوه.. لا تذكرنى بهم.

هو: تبغضينهم الى هذا الحد؟ لماذا؟ انهم لم يسيئوا اليك.

هي: اناس دبقون.. يسدون مسامات جلدي..

هو: كانوا هنا.. من اجل العناية بشلير.

هي: بل نصبتهم جواسيس.. يعدون على انفاسي.

هو: جواسيس؟ سامحك الله.. ماذا اقول.. غير سامحك الله.

هي: اولا يسامحني .. تكفيني ثقتي بنفسي، بطهري وعفتي ..

هو: لم تكونى موضع شك من قبل احد.

هي: بل كنت.

هو: (بدهشة شديدة) كنت؟

هي: ومن قبلك انت بالذات.

هو: هراء.. هراء وافتراء.. فانا بالذات.

هي: (تقاطعه) ارجوك.. اخرجني من هذه الحلقة الخانقة التي ندور فيسها.. هي تريدني اختنق؟

هو: (متراجعا) لا. لا. بالتأكيد.. ولكن لتقري على الاقل، باني لست من يتعامل مع الناس والحقائق.. مثل النعامة..

هي: ارجوك.. الوقت قد تاخر.. ويتوجب علي ان.. ان (تشير الى ملابسها)

هو: تتهيأي الستقباله..

هى: ها.. قد عرفت..

هو: ليكن.

هي: (بحماس) عظيم (تستعد لتوديعه)

هو: لم افكر قط، ولا رجوت ذات يوم.. ان تنتهي حياتنا هذه النهاية البائسة

هي: (بتكابر) البانسة؟ البائسة بالنسبة.. لمن؟

هو: لنا كلينا.. لي.. لك.

هي: لي؟ انت واهم.. قد تكون كذلك بالنسبة لك وحدك.

هو: و.. انت؟

هي: (حالمة) انا.. سأخوض غمار تجربة اخرى، حياة جديدة، احسرص وابدل المستحيل في سبيل ان ابعد عنها شبح البؤس والتعاسة..

هو: امل ان تحققي ما تنشدين.. وتعثري على اسباب هنانك..

هي: شكرا (تمد له يدها)

هو: (يتجاهلها. يخاطب نفسه) بات حتما على ان احمل صليب اوجاعي وحدي.

هى: كل انسان مسؤول عن اختياره.

هو: ولكل اختيار ضريبته التي ينبغي ان تدفع..

هى: ذلك قانون الحياة.

هو: (هائجا) ولكني لم اختر الافتراق. انت التي دفعت الامور الى هذه الحالة..

هي: بعدما وصلت حياتنا الى طريق مسدود.. كان الافتراق الانفراج الوحيد.

هو: لم يكن طريقنا مسدودا، على الاطلاق، كان مفتوحا دانما على المستقبل..

على الامل.. على..

هي: ربما (ثم بنبرة حاصة) كان.. (اشارة الى ماض ولى)

هو: بالم شدید) اه..

هي: ارأيت؟ صدقت الان؟ اقتنعت؟

هو: ما اقسى ان تفر منا كل تلك السنوات المترعات بالحياة.. بحلوهـا ومرهـا وتقبع في زاوية مهملة، تحت اسم "كان" يتراكم فوقها غبار الايام وتدفعـها اقدام الزمن الوحشية.. الى هوة النسيان.

هي: ذلك مصير كل حياة، تتهدم فيها جسور الثقة.. وتجف فيها شجرة الحسب. اذ تقرض جذورها ديدان الشك والاتهامات الباطلة..

هو: صحيح.. ما تقولينه.. صحيح..

هي: وانن؟

هو: عدا.. مسألة.. تتجنبين الاقتراب منها..

هى: قلت.. كل ما عندى بوضوح.

هو: الا.. امرا واحدا.. اساسيا.. على من تقع مسؤولية افراغ حياتنا من معناها. وتدميرها بذلك الشكل الفظ.

هي: (راغبة عن الاستمرار) قد اجبت.. اكثر من مرة..

هو: واخطأت.. شأتك.. كل مرة..

هى: ذلك ما تعتقده.. اتت.

هو: نلك .. هو الواقع.

هي: الواقع.. منظورا اليه.. عبر عينيك.

هو: لك طريقة.. فذة في الدفاع.

هي: حين يتعرض المرء، لهجوم يومي. بل عشرات المرات في اليوم الواحدلا بدد ان يتعلم.. ويبتكر اساليبه الخاصة.. لحماية نفسه..

هو: وها.. قد تعلمت وابتكرت.. بل وابدعت في الابتكار.. حتى باتت كل حقسائق الكون عاجزة عن احداث خدش صغير في اسوار عنادك.

هي: بل قناعاتي.. وهي منطئقة من ارض الواقع.. معجونة بمعطيات سنوات العذاب التي عشتها معك (يهم ان يتكلم. تسكته) ارجوك.. أي جدوى مسن دفن الوقت في ثنايا حوار عقيم (ترنو الى ساعتها)

هو: يبدو اني اهدرت من وقتك اكثر مما ينبغي، اكثر مما استحق فعذرا انا اسف. اسف جدا. سارجع من حيث اتيت.

هى: (بصراحة) خير ما تفعل، مع السلامة.

هو: ولكن قبلما اخرج.. لدي رجاء.

هى: (بتأفف) تفضل.

هو: هل لك ان تحققي لي طلبا.؟

هي: ما هو؟

هو: الم تعرفي حتى الان؟

هي: نعم؟

هو:ولم تحدسي.

هى: (بضجر متصاعد) نعم. لم احدس. حاسة الحدس عندي معطلة.

هو: ولم تسألي نفسك لماذا مكثت هذا. كل هذا الوقت؟

هي: (متضايقة) ارجوك، كف عن اعتباري تلميدة، تحست الاختبار. قسل لسي

بوضوح، ماذا تريد؟

هو: شلير.

هي: شلير؟ (تنتفض برعب) انت تطلب المستحيل.

هو: لماذا؟

هي: لو اقتلعت كلتا عيني.

هو: ارجوك.. انا..

هي: لا. لا. لا استطيع.. لا استطيع البتة.

هو: ما معنى لا تستطيعين؟

هى: ليس لذلك سوى معنى واحد. وهو مفهوم.. وواضح جدا..

هو: (مصعوفا) ه... ه... هل يمكن؟ لا.. لا.. اصدق.. لا اصدق.

هي: بل صدق.. الطفلة قد نسيتك او كادت.. والافضل لها ولنا جميعا ان تنسساها انت الآخر.

هو: انساها؟ ما الذي تقولين؟ انسى ابنتى؟ هل انت مجنونة؟

هى: اكون مجنونة حقا.. لو تركتك ان..

هو: اسمعي يا مريم. ربما تسامحين نفسك ذات يوم لانك لم تقدمي لزوجك القادم من رحلة طويلة شاقة، قدح شاي.. او كأس ماء.. وقد اسامحك انا ايضا.. ولكني لن اسامحك ولا اظنك ستسامحين نفسك، يوما اذا تقفين حاجزا شيطانيا بين اب وابنته الوحيدة.

هي: وفر مقدرتك الكلامية.. وموهبتك البلاغية لنفسك، فانك لن تؤثر بهما علسى قيد شعرة.

هو: يعني.. يعني.. ماذا.. هـ.. هـ.. هل يطاوعك قلبك ان اذهب من دون ان.. هي: بكل تاكيد.

- هو: (يهجم عليها ولكنه يتوقف) طيلة عشر سنوات من حياتنا المشتركة لم ارفع يدي. بل لم تسمعي منى كلمة نابية.. والان..
- هي: والان.. ماذا تنوي ان تفعل.. تضربني.. تشتمني.. تسبني.. هيسا.. افعسل.. افعل كل ما تشاء وتريد..
- هو: لا. لا. ابدا.. لتبتر كلتا يداي.. ان مستك احداهما.. ليقطع لسائي ان قذفك بكلمة غير لائقة. لست من ذلك النمط من البشر ولن اكونه مساحيست.. ولكني اقسم لك.. بكل ما هو مقدس. اقسم لك بشلير نفسها. ان لا ابسرح مكاني هذا (يتربع جالسا) حتى يرتد اليك عقلك.. وتحققي لي طلبسي الوحيد.. برضاك وقناعتك.
- هي: عبث كل ما تفعله عبث.. حتى ولو احلت نفسك جذعا مسن هده الجدوع المقطوعة او قطعتنى.. اربا.. اربا..
  - هو: اذن اعتبريني منذ اليوم جذعا من جذوع اشجاري المقطوعة.
- هي: تاكيد يا دلير.. انه لاهون على الف مرة ان تأخذ كبدي من بين ضلوعي وتمضغه امام عيني.. او تاخذ روحي من جسدي وتستركني جشه هسامدة للدود.. من ان تاخذ منى شلير.
  - هو: (ينهض بانتباهة خاصة) أخذ شلير؟ ما الذي تقولين؟
- هي: خذها كلمة اخيرة يا دلير.. لو اطبقت السماء على الارض فاني لن اتخلى عن شلير يوما و احدا.
  - هو: ومن الذي يطالبك بالتخلى عنها.. ساعة واحدة او حتى ثانية واحدة..
    - هى: ها (تغدو في حالة غريبة) ها؟.. حقا؟ حقا؟ أ أ.. الا الا..
  - هو: كل ما اطلبه منك وارجوه.. ان تسمحي لي بالقاء نظرة عليها.. وعناقها.
    - هى: لــ. لــ لقد.. حسبت انك..

هو: ارأیت الی ما یقودك تسرعك و عدم ترویك فی اتخاذ قراراتك.. ارایت مسدی الشطط الذی یمكن ان تقعی فیه.. جراء تهورك..

هى: (ساكنة. لا تريم.. مكانها)

هو: (برقة) هلا.. سمحت لي برؤيتها.. رؤيتها حسب. لا. خطفها.

هى: (تحاول تدارك حالها وارتباكها) انها.. انها.. نائمة..

هو: اكتفى بالنظر اليها من بعيد.. لن ادعها تشعر بوجودي..

هي: (تنظر الى ساعتها بضيق) الوقت متاخر.. وانا..

هو: لن امكث عندها غير ثوان.. بوسعى.. تقدير حالتك..

هي: ليست حالتي انا.. انما.. انما حالتها هي.. حالة شلير.. ما افكر فيها..

هو: حالة شلير؟ ماذا بها؟ ماذا بشلير يا مريم.. انطقى.. تكلمي..

هي: مــ. مــ. (تبكي) مــ. محمومة. منذ الامس. و..

هو: وماذا ايضا؟ كيف تخفين امرها عنى حتى الان (يندفع الى الداخل)

هي: (تحاول منعه) دلير.. دعها.. انها نائمة.. لا توقظها

هو: (يدفعها) لا قوة في الكون تمنعني.. هل تسمعين؟ (يدخل)

هي: آه.. (تتصلب، تقاوم رغبتها في الدخول. تنظر الى الباب الخارجي تارة والى ساعتها اخرى. والى الداخل ثالثة بقلق متزايد) لا تلمسها.. يا دلير.. لا توقظها..

هو: (يعود مسرعا) جسمها ملتهب غارقة في العرق.. وبطنها يسبح.

هي: ثانية؟ لقد نظفتها ونشفتها قبل هنيهة (تجري نحو الداخل يجـــري خلفـها.

توقفه) لا.. ارجوك.. دعني وحدي.. مع ابنتي.

هو: انها ابنتي.. مثلما هي ابنتك يا مريم (يسبقها. يغيبان بعض الوقت)

هي: (خارجة) تعال.. تعال.. ستتحسن حالتها.. دعها الأن.. دعها..

هو: (يتبعها) حالتها سينة جدا.. لا يمكن تركها.. دون طبيب

هي: ليست ثمة خطورة.. لقد طمأنني الدكتور بنفسه.

هو: يجب اخذها.. الى المستشفى.. باسرع وقت..

هى: الطبيب قادم في اية لحظة.. لقد وعدني.

هو: متى.. متى حالتها لا تتحمل أى تأخير.

هي: سيأتي .. سيأتي .. حالما ينتهي من مرضاه .

هو: اخشى ان يتاخر ويفوت الاوان.. لنأخذها اليسه.. او السى المستشهى.. فالمستشفى قريب.. لا يستغرق سوى دقائق..

هي: نأخذها؟ معا؟ إنا وانت؟

هو: لم لا؟ ما الضير؟

هى: حقا؟ الا تعرف ما الضير..؟ ام انك تخطط ل...

هو: آه.. حتى في هذا الوضع الصعب لا تتخلين عن اوهامك وعنادك.. خذيها الت وحدك..

هي: اخذها.. حين اقرر انا..

هو: اذن قرري.. واسرعي.. او دعيني اخذها وحدي..

هي: انها.. ابنتي..

هو: وابنتى.. ايضا..

هي: ولكنى انا المسؤولة عنها.. بحكم القضاء.

هو: اعرف ان القضاء قد حكم بها لك. ولكن لا حكم القضاء ولا حكمك، ولا أي حكم في الكون.. بقادر على الغاء ابوتي. ولا حتى تجميدها.. انا ابوها.. ابوها.

هي: اعرف.. اعرف.. كف عن الزعيق.. انها بخير.

هو: اسمعي يا مريم.. ما دمت حريصة على موعدك معه السي هذا الحد فانتظريه.. انتظري فارسك الى ما تشاءين.. اما انا فلا يطلبوعني قلبي على تركها بهذه الحالة، ثانية واحدة (يدخل)

هي: اه.. لا.. لا.. (تتعلق به. تمنعه من الدخــول. يدفعـها عنـه) لا. لا.. يـا مجنون.. لن ادعك تاخذها.. مني.. لا.. لا.. (تمسك رجله).. لن تنتزعـها مني..

هو: دعيني.. يا مريم.. دعيني (يحاول تخليص رجليه منها)

هي: سر على جثتي.. ان شنت.

هو: اعقلي.. يا مريم.. اعقلي (يدفعها ثانية. تخطف المقص. تقف بوجهه. تسدد مدخل الباب)

هى: حاول.. يا هذا.. حاول.. (تلوح له بالمقص)

هو: (يتراجع، بصوت باك) ستموت.. طفلتنا الوحيدة ستموت..

هي: تموت.. لو.. لمستها يدك.. ابتعد عنها.. تكن على خير ما يرام.

هو: مريم.. انا ابوها.. لا يمكن ان اريد لها الا الخير.

هى: وانا.. هل اريد لها الشر؟

هو: حاشاك.. انت من فرط حبك.. تجنين عليها.

هي: انا اجني عليها؟ اجني على شلير؟ انا افديها بروحي.. بحياتي..

هو: كل عواطفك الجياشة التي لا اشك في صدقها ونبلها. لا تجدي الطفلة في وضعها الحالي قلامة ظفر.. دعيني اخذها الى المستشفى.. ثوان واعيدها اليك.. ثوان وحسب.

هي: لا. لا. انت تخطط لخطفها. لقد عرفت باني ساتزوج وجنت لكسي تخطفها منى.. ولكن هيهات.. هيهات.

هو: اية مجنونة انت! هل سمعت بأب خطف ابنته.

هى: بغضك لى وحقدك على، يمكن ان يدفعاك الى أي شيء.

هو: انت مخطئة يا مريم.. يا عزيزتي.. انا لا ابغضك ولا احقد عليك.. صدقيني..

انا ما زلت اكن لك كل الاحترام والحب.

هي: لا.. لا.. لن اصدقك.. لن اصدقك ابدا.

هو: أه.. يا الهي.. كيف السبيل اليك.. كيف السبيل الى اقناعك.

هي: لا سبيل. لا سبيل البتة.. والافضل لك ان تقلع عن كل محاولاتك.. وتعود من حيث حنت.

هو: واترك طفلتي تموت؟

هى: انت سبب موتها.. انت.. تقتلها..

هو: انا اقتل ابنتى .. ؟

هي: لانك تريد قتلي.. لا تتردد عن قتلها..

هو: اية افكار سافلة هذه.. من الذي حشا رأسك.. بهذه التفاهات

هي: تعرف جيدا.. انها الحبل السري الذي يشدني إلى الحياة.. وهي وحدها مسن احيا من اجلها.. وان اقتضى الامر اموت في سبيلها.. لذا جنت تقتطعها منى.. لتقضى على.. ولكن لا.. يا دلير.. لا..

هو: أي جنون هذا ياالهي.. أي جنون..

هى: جنون أم.. ليس لها في الكون كله.. سوى ابنتها.. فاذهب يا دلير .. اذهب..

هو: لو كان ما ينبض بين ضلوعي، قلب وحش وليس قلب انسان لما طـــاوعني

على فراق ابنتي وهي على هذه الحال.

هى: سآخذها إلى المستشفى بنفسى.

هو: خذيها انن. ما الذي تنتظرين.

هي: سياتي جلال.. وناخذها معا.

هو: لا.. يا مريم.. لا.. لن اترك ابنتي بيد شخص غريب.

هى: جلال ليس غريبا. سيغدو زوجى بعد ايام.

هو: حتى ولو غدا اباك. يبقى بالنسبة للطفلة شخصا غريبا..

هي: انه يقدسها.. يحبها اكثر من نفسه.

هو: لا احد يحب ابنة غيره اكثر من نفسه، ولا حتى بعض حبه لنفسه..

هي: ليس كل الناس على غرارك. لا تجعل من نفسك نموذجا لكل البشر.

هو: ماذا بي؟ ما عيبي؟

هى: انت لا تحب الاطفال.

هو: أنا لا أحب الأطفال؟ أية كذبة وضيعة هذه.

هي: هل تذكر.. كم سنة ابقيتني محرومة من الاطفال..

هو: لأني لم ارد لأطفالي ان يذلهم الفقر، مثلما اذلنا، لا سيما، بعد الديـون التـي اثقلت كاهلنا بسبب بناء البيت.. اردت ان نتريث بضع سنوات لعـل حالنـا تحسن.. ويكون بوسعنا توفير حياة كريمة لهم.. ولنا..

هي: كنت تماطل.. وتماطل.. املا ان ابلغ سن اليأس ولا يعود بوسعي الانجاب.. واحرم الى الابد من متعة الاولاد.

هو: لقد تم كل شيء بالاتفاق معك.. ماذا جرى لك؟ لماذا تشوهين الحقائق.. الــى هذا الحد..؟ ماذا تجديك كل هذه الاختلاقات؟.. اه.. لكم تغيرت يــا مريــم.. خلال عام الفراق الذي جثم بيننا.. حين استمع اليك يخيل الي اني اســـتمع الى امرأة لا اعرفها.. ولم يسبق لي ان عرفتها..

هي: انت فعلا لا تعرفني.. ولم تحاول يوما ان تعرفني.. عشسر سسنوات معسا.. عشناها.. غريبين..

هو: ربما.. ولكن الاوان لم يفت.. دائما ثمة وقت لمن يريد ان يبدأ.

هي: لا.. الاوان قد فات.. فات منذ زمن طويل (صوت بكاء الطفلة).

هو: شلير.. شلير تبكي يا مريم (يندفع نحو الداخل)

هي: (تقف بوجهه) دعها.. لا تقترب منها.. لقد حذرتك (تلوح بالمقص)

هو: بكاؤها يفتت الحجر.. اتكونين.. اصلد من الحجر؟ ما انت؟ أي ام انست؟ لسم تكوني قط بهذه القسوة.. ما الذي جرى لك؟ هل انت جلادة تجلد نفسها من خلال تعذيب ابنتها (يزداد بكاء الطفلة) تنحى عن طريقي.. يسا مريسم.. لا تدعيني افعل ما نندم عليه كلانا مدى العمسر (يتدافعان.. صسراع غيير متكافيء.. ينزع منها المقص.. يرميه بعيدا.. يهرع الى الداخل.. ترتمسي على قدميه).

هى: (تتعلق به) اقتلنى .. اقتلنى يا دلير .. ولا تأخذ منى ابنتى ..

هو: لن اخذها يا مريم.. صدقيني (يتخلص منها).

هي: (ترحف وراءه) لا.. اه.. لا.. لا..

هو: (خارجا والطفلة في احضاته) انظري.. باية حالة غدت الطفلة.. لقد خفت.. تبيست.. تقيأت احشاءها..

هى: (بضعف شديد) دلير .. لا تقتلني .. اعد لي ابنتي ..

هو: ان كنت تحبين ابنتك حقا.. فالحقي بنا.. في المستشفى.. ابنتك فــــي امــس الحاجة اليك.. هناك (يخرج، يتردد صوتـــه مــن الخــارج) تعــالي الـــي المستشفى.. يا مريم.. اسرعى.. ارجوك..

هي: (تطلق صرخة هائلة) لا.. لا تخطفها يا مجرم لا تسرقها. سأسلخ جلدك. اقضم عظامك.. اه.. دع ابنتي.. ايها.. الوحش.. انها ابنتي انسا.. اه.. ابنتي.. ابنتي.. ماذا افعل.ز لمن اتوجهد. اه.. اه.. انسي اختنسق..

الشرطة.. الشرطة.. لابد أن استنجد بالشرطة.. أو.. أو.. جـالل جـالل.. ابن انت تهجم على التلفون.. بسرعة كبيرة. تدير رقما) عيادة طبيب؟ وماذا افعل بعيادة طبيب (تغلق التلفون) يا الهي رحمتك.. (تعصر رأسها.. محاولة تذكر رقم تلفون جلال) جلال.. جلال (تدير القرص مرة اخرى) أين انت.؟ ماذا.. حل بك انت الاخر..؟ اجب.. هيا.. اجب.. هل خطفوك انت الاخر.. هل سرقوك.. اه.. اجب.. اجب يا هذا.. اجب.. (تلقى السـماعة؟) لا.. لا جدوى.. لمن اتوجه.. يا ربى (تتحرك بهستيريا هنا وهناك. لا تدرى ماذا تفعل.. تنتقل من التلفون الى الباب.. تفتحه.. تتفحص الطريبق. لا احد.. لا احد.. ماذا حل بك يا جلال.. ماذا حل بك (تغلق الباب، تعود الي التلفون تدير ارقاما اخرى. صوت سيارة تقف في الخارج. لا تنتبه. تبقيي منهمكة في محاولاتها مع التلفون يرن جرس الباب، تهرع الى الباب. مسن شدة ارتباكها تسقط على وجهه. تنهض بسرعة غير مبالية، تفتح الباب. صارخة) جلال! لقد.. بعث الله بك في الوقت المناسب.. لتنفذني مما صوت فيه، هيا.. يا جلال.. هيا (يهم هو بالدخول. بينما تدفعه هي الي الخارج) هيا بنا.. هيا.. قبلما يفوت الاوان.. هيا.. هيا تحسرك.. لا تظسل واقفسا.. مخطوفا ز مصعوقا . .

هو: ماذا هناك.. يا مريم..؟

هي: هيا.. بنا.. هيا.. احكي لك كل شيء في الطريق.

هو: في الطريق.. الى اين.؟

هي: الى المستشفى.. ألى جهنم.. الى أي مكان اختبا فيه.

هو: ولكن ماذا هناك.. يا مريم.. اخبريني..

هى: كارثة.. جلال.. كارثة.. حلت بي.. بك.. بابنتي.

هو: عن أي شيء تتكلمبن؟ اية كارثة.

هي: كارثة زلزلت كياني .. انهارت الدنيا فوق رأسي .. (تجره) تعال .. تعال

هو: مريم.. هل انت بخير..؟

هي: كيف اكون بخير .. وقد ضاعت ابنتي ..

هو: شلير؟ ضاعت..؟ كيف..؟

هي: خطفها.. سرقها.. امام عيني.. اه.. اه..

هو: مريم.. اهدأي.. ارجوك.. اهدأي.. واخبريني.

هى: اهدأ؟ كيف يعرف الهدوء طريقا الى قلب مفتت ضانع.. كيف؟ كيف؟

هو: (يمسك بها. يهزها) حبيبتي.. ارجوك..

هي: هيا.. يا جلال.. هيا.. نلحق به قبلما يهرب من المدينة.. تحرك يا رجل..

تحرك.. الست زوجي المقبل.. الست رجلي الذي اعول عليه.. مـا بالك

هو: مريم.. انا.. انا..

هي: انت فارسي.. انت بطلي.. اعد لي ابنتي.. اكن عبدتك الي الابد..

هو: من؟ من اخذ ابنتك.. من؟

هى: هو .. هو .. المجرم .. الجلاد ..

هو: ولكن من هو .. عودي الى رشدك .. واخبريني .. اخبريني فقط ..

هي: جلال اعد لي أبنتي .. اعد لي روحي التي انتزعها من بين ضلوعي .

هو: يا الهي.. فقط لو تخبرينني من هو.. اخبريني.. اخبريني.. (يهزها).. قبلما افقد عقلي.. من؟ من اخذ شلير..

هي: دلير يا جلل.. دلير..

هو: ابوها؟ (يتخاذل)

هي: هو . . هو . .

هو: (بفرح خفى) حضر؟ ابوها حضر :

هي: ها قد عرفت.. هيا.. هيا بنا.. (تجره الى الخارج)

هو: على مهلك يا مريم.. على مهلك.

هي: يا لبرودك الصقيعي.. اسرع لنلحق بهما قبلما يختفيان.. واذ كنت لا تريد مساعدتي.. فتنح عن طريقي ودعني اتصرف..

هو: دعينا نفكر بترو يا مريم.. التهور والانفعال يقودان دائما الى الاخطاء.. التي لا يتمخض عنها الا المزيد من الاخطاء (يأتيها بقدح ماء.. يسرش على وجهها.. يقدم لها القدح) خذي.. اشربي يا مريسم.. اشسربي.. اجلسسي.. استريحي بعض الوقت..

هى: اجلس؟ استريح؟ وابنتى هناك .. مع خاطفها؟ ما الذي تقول؟

هو: لا بد أن ترتاحي يا حبيبتي.. أن هذا القدر من الاتفعال يقضي عليك

هي: غياب ابنتي هو الذي يقضي على.. واذا كنت حريصا على.. فاعد الى ابنتى.. ولا تظل تغرقني بمياه نصائحك الجليدية..

هو: (مستمرا في محاولات تهدنتها) في الصباح يا مريم.. في الصباح..

هي: (زاعقة) في الصباح؟ أي صباح ذلك الذي تتحدث عنه. ان ايامي كلها ستغدو ليلا دامسا.. حتى تشرق على شمس شلير.

هو: لا موجب للقلق على شلير .. انها في رعاية ابيها .. انا واثق انه يرعاها .. خيرا منا .. كلينا

هي: قل خيرا مني .. ولا تقل منا ..

هو: انه.. ابوها.. وهو..

هى: وانت..؟ انت لست ابوها.. ولا يمكن ان تكون اباها.. كان ينبغى ان اعسرف

هذه الحقيقة.. وأن لا.. انتظر.. أو اتوقع منك أي عون.

هو: على العكس.. انا على استعداد ان..

هي: ان تغدق على المزيد من النصائح.. اتمهل.. اتروى.. اهدأ.. اليس كذلك؟ ان تقدم لي المزيد من السكاكين.. تقطع بها الوشائج بيني وبين ابنتي.. اه.. اه.. وا.. بنتاه.. ماذا افعل الان؟ ممن اطلب العون.. كل املي كان معقودا عليك.. يا جلال.. وانت.. وانت.. كأنك مخلوق مصنوع من الثلج.. ليتك لم تأت.. لبتني لم اعرفك.

هو: لا.. يا مريم.. لا.. يا حبيبتي.. لا تسيئي بي الظن.. ارجوك كل ما هناك انا اريد وادعوك الى التصرف.. بعقل.. و..

هي: (تردد كالغانبة عن الوعي) شلير.. حبيبتي.. شلير.. ابنتي.. ابنتي الوحيدة.. حياتي..

هو: (مترددا) الوحيدة.. حتى الان.. حتى.. الان.. يا مريم.

هى: (تنتبه) م... ماذا تقصد؟

هو: بعدما نتزوج.. ستكون لنا.. ابنتنا.. وربما اكثر من بنت.. وولد.. و.. (تحدق به بغضب. برتبك) و.. واذ ذاك.. اذاك.

هي: واذ ذاك ماذا يا جلال؟ ستعوضني عن شلير. ستمنحني البديل الذي ينسسيني شلير؟ اذلك ما تريد ان تقوله؟ (يتجنب نظراتها المسلطة عليها) الكون كله.. لا يعوضني عن ظفر واحد من اظفار شلير العشرين.. يا جلال..

هو: (بعتب متودد) ما هذا الكلام.. يا مريم.. يا حبيبتي..

هي: تلك هي الحقيقة. واذ كنت تجهلها حتى الان.. فيتوجب عليك ان تعرفها جيدا.. وان تؤمن بها الى الابد.. لا احد في الوجود برمته يمكن ان يشغل، ناهيك ان يملأ، مكان شلير في قلبي.

هو: (مترددا) و .. و .. و لا .. حــ . حــ حتى . انا ..

هى: ولا حتى الف واحد مثلك..

هو: (منتكسا) شكرا.. شكرا على اية حال..

هي: وانت. انت بالذات ينبغي الا تجرؤ على مقارنهة نفسك بها. او.. او.. التفكير بمنافستها في أي شيء..

هو: انا.. بالذات؟ لماذا.. انا..

هي: (تقاطعه) انت تخليت عن كل وعودك، كذبت في كل كلمة قلتها ..

هو: بل.. انا..

هي: (مقلدة نبرات صوته) ساكون لها افضل من الف اب.. ساحبها اكثر مما احب أي مخلوق في الدنيا.. اكثر مما احب حتى نفسي.. احقق لها كل رغباتها وطوحاتها.. اتوجها ملكة.. واكون عبدا.. لها السي الابسد (تُم بصوتها الطبيعي) اليست تلك كلماتك؟ اليست تلك وعودك؟ حقما ان المحمن تزيمد الواحد منا معرفة.. بالاخرين.. باقرب الناس البه..

هو: ماذا تعنين..؟

هي: ماذا اعني؟ اتسألني بعد كل هذا ماذا عني؟ اه.. واخيبة املي فيك يا جالال.. واخيبة املي.. عزائي اني عرفتك قبلما يفوت الاوان.. حمدا لله.. حمدا.. لله..

هو: لا.. يا مريم. لا. انا لم اكذب عليك.. كنت اعنى كل كلمة قلتها.. احبها اكـــثر من نفسي.. واكون لها الأب.. اما الآن وقد حضر أبوها فقد تغير الحـــال.. لابد ان تقرى بان الحال قد تغيرت.

هي: (بنبرة ذات معنى) اجل تغيرت.. تغيرت كثيرا.. كثيرا جدا..

هو: ونحو الأفضل.. والأحسن.. والأسعد..

هي: (ساهمة) لا احد يحب ابنة غيره اكثر من نفسه.. ولا حتى بعض حبه لنفسه، لقد قالها الرجل.. قالها بوضوح.

هو: انه.. أبوها.. وهو الأولى.. والأجدر..

هى: و.. انا..

هو: انت ستكونين لي.. لي وحدي.. لا احد ينازعني حبك، لا احد يشغلك عنسي..
لا احد يشغلني عنك.. طائرين حرين منطلقين في فضاءات.. الحب
والسعادة.. والامل.. والمستقبل.

هي: هذا الاحد الذي تتحدث عنه، كما لو كان غريما.. او عدوا لك هو ابنتي.. من لحمي ودمي واعصابي.. فيها تختزل امالي واحلام...ي.. بها.. بها وحدها. يتحقق وجودي ومنها استمد حياتي.. واسلسل ايامي.

هو: مريم حبيبتي .. ينبغي ان تكوني واقعية ..

هى: واقعية..

هو: كنت ستتخلين عنها ذات يوم.. بذلك يقضي الشرع والقانون.. وها قد جاء ذلك اليوم، من تلقاء نفسه، الينا يسعى، وينبغي ان نرحب به.. ونحتفى... بمقدمه..

هي: (تسد اذنيها) لا اصدق.. لا اصدق حرفا مما اسمع.. اه.. اللهم اعني.. ربي.. اعني

هو: (متواصلا مع افكاره) ولأكن صريحا معك.. يا حبيبتي.. ان ما كان.. يقلقنيي في زواجنا.. ويربك كل مخططاتي ومشاريعي.. هـو مصـير الطفئـة.. المجهول..

هي: أ.. أ.. المجهول..

هو: او.. لنقل غير الواضح.. اما الآن وقد توضح وبسات معلوما.. واصبحنا

مطمئنين عليها .. وعلى مستقبلها .. فقد ..

هي: (مقاطعة با نفعال شديد) فقد زالت عن طريقك العقبة الكأداء.. وقد انفتحــت امامك الابواب على مصاريعها.. فتقدم ايها الفارس المغوار.. تقــدم ايها الدعي المقنع بالصدق.. ايها المخادع المغطى بمسوح القديســين.. تقـدم فالطريق امنة مأمونة. وقلب مريم، الفارغ. الــهش.. مشـرع الابـواب.. فاقتحمه.. واقتحمها.. ايها الرعديد السارق ملابس الابطال.. (يحــاول ان يتكلم) ولا كلمة اياك ان تفتح فاك بكلمة واحدة.. اخــرج مـن بيتــي.. لا تدنس عتبة داري بعد اليوم.. هيا.. هيا.. قبلما اقضى عليك..

هو: (مصعوقا) مريم.. هل جننت.. مريم..

هي: (تخطف المقص. تهجم عليه) قسما بشلير.. لو اريتني وجهك ثانية ل...

هو: (يعدو خارجا بهلع شديد) مجنونة.. مجنونة..

هي: (تتصالب في موضعها.. يظلم المسرح. ثم يضاء. لم يتغير شيء. باقة الورد فوق شجيرات الاس. والمقص ملقى على الارض. كما كسان الحال في البداية. هي غير موجودة يرن جرس الباب تخرج هي فزعة مسن غرفة الطفلة تفتح الباب. يدخل الطبيب وهو علسى اعتساب السبعين) دكتسور مصطفى.. اهلا. اهلا وسهلا..

الطبيب: كيف حال الطفلة؟ (يتاملها) بل كيف حالك انت؟ ما هذا الشحوب الغريب؟ (بمرح) من المريضة؟ ابنتى ام أبنتك؟ ام كلتاهما؟

هي: ابنتك بخير.. شلير.. هي المريضة.. تفضل.. تفضل.. الف شكر لمجيئـــك.. (تاخذ باقة الورد من فوق شجيرات الاس.. يدخلان غرفة الطفلة).

الطبيب: (صوته فقط) هل كنت.. نائمة.

هى: (صوتها فقط) نائمة؟ ربما.. وو .. وربما كنت في حياة اخرى!!

# حكاية صديقين<sup>(\*)</sup>

أنشرت في مجلة الاقلام، العدد الاول- ١٩٨٧ - كانون الاول

# الشخصيات:

- الام: الامرأة ارملة، في الخامسة والخمسين
  - حسين: التاجر الرجل الثاني، ابنها.
  - الكهل: الاب- ارمل، على اعتاب الستين.
    - حسن: التاجر الرجل الاول ابنه.

# اشسارات:

- شاركت في مهرجان المسرح العربي ١٩٨٨
  - قدمتها فرقة المسرح الفني الحديث"
    - اخرجها الفنان "سامي عبد الحميد"
      - نالت جائزة "المؤلف المتميز
      - اعيد عرضها في "الموصل"
        - عرضت في "البحرين"

[يدخل الكورس، وهو مؤلف من اربعة اشخاص: امسرأة في الخامسة والثلاثين، والخمسين وكهل يكبرها ببضع سنوات، ورجلين الاول في الخامسة والثلاثين، والثاني يصغره ببضعة اعوام..]

# الكوس مخاطبا الجمهور":

الليلة ايها الاحبة، نقص عليكم، ونمثل امامكم، حوادث ووقائع، جرت لصديقين حميمين..

(تنفصل الأمرأة والرجل الثاني، يقفان معا، في مواجهة الكهل والرجل الاول)

الامرأة والرجل الثاني:

والصديقان، ايها الاخوة والاخوات، تاجران، تذكروا هذه الحقيقة.

## الكهل والرجل الاول:

اجل.. لا بد من تحديد الهوية، الصنعة والعمل.. فبهما، وعلى ضوئسهما يتحدد السلوك. وترتسم الاخلاق. وتتأسس العلاقات. وتسترابط الوشائج والاواصر.

# الامرأة والرجل الثاني:

والصداقة بين التجار. جسم غريب. يتحفيز سيائر الجسيد التجاري، مستنفرا كل طاقاته ومناعاته الطبيعية والمكتسبة، لاحتوائه وتطويقيه..

في سبيل هضمه.. وتمثله، عسبر قطبسي الربسح والخسسارة، الالسهين المتربعين على عرش الوجود التجاري وحيدين، دون منازع او منافس.

# الكهل والرجل الاول:

وان عجز عن تحقيق ذلك.. فالعمل على قتلمه ولفظمه، باسرع ما يستطيع..

## الامرأة والرجل الثاني:

فما بالكم بصداقة، مدت جذورها عميقاً في عمر الزمن، ربع قـرن مـن المنافع والارباح والفوائد..

# الكورس (مجتمعا):

نعم.. ذلك هو الواقع.. واقع التاجرين، حسن وحسين. ونحن لا نكذب ولا نختلق، فقد لبستهما منذ الطفولة صداقة غريبة. خيوطها مسن حريسر، موشى بالماس والياقوت، وخطفهما معاً بريق الذهسب السذي لا يقاوم اغراؤه. وصهرهما معاً. حب الثروة الذي لا يُدرك قراره

# الامرأة (وحدها للجمهور):

من منكم لا يخطف لبّه وهج الذهب؟

من منكم لا يعشق الثروة، حد العبادة؟

# الكهل (وحده للجمهور):

ليتنازل لي، او لأخيه الجالس لصقه. او لجاره الساكن جنبه. عن بعص مخزونه من الذهب. او الزائد عن حاجته من الثروة..

# الرجل الثاني (ينفصل عن الامرأة):

انا التاجر حسين، ابن هذه الامرأة. لقد ارضعتني من ثدييها مع الحليب، وربما قبل الحليب.. وانا مجرد جنين في احشائها. حب الشروة وعشسق

الذهب.

# الرجل الاول (ينفصل عن الكهل):

انا التاجر حسن. ابن هذا الكهل. قبلما يعلمني نطق الكلمة. عمدتني بحسب الذهب. وقمطني بعشق الثروة.

### الكورس مجتمعا):

الثروة ايها السادة ولا نحسبكم تجهلون. كرة.. كرة.. جليدية.. يتدحرجها شيطان الجشع فوق ارض مملوجة، مغطاة بالثلج المندوف.. تكبر وتكبر.. تمضغ لحم المسافات وتكبر.. تقضم عظام البشسر حولها و.. تكبر.. تبتلع الامكنة.. تمتص الازمنة.. و.. تكبر. وتفترس من تصادف.. تقتلع ما تلقى و.. تكبر.. وتظل تكبر... وتكبر..

## الرجل الاول والرجل الثاني:

وتتفلش.. لابد ان تتفلش.. ذلك قانون الاشياء. لا شيء خالد.. لا شيء باق.. كل الاشياء تتبدل كل الاشياء تتغير.. تلك سنة الحياة.

### الامرأة والكهل:

ولكنها قبلما تتفلش.. تركل من تركل.. تدوس من تدوس.. (صمت. ثـــم بايقاع خاص) ثم.. تسحق..

## الرجل الاول والرجل الثاني:

ونحن من سحقتنا تلك الكرة الشيطانية.. ركلتنا اولا. فلم نرعو. داسستنا ولكنا نهضنا ولم نبال. ثم عادت وسحقتنا..

[يتفرق الكورس، يقف كل واحد منهم بمفرده].

# حسين (اشارة ادانة الى الامرأة):

وامي هذه.. هي الغولة التي دحرجت الكرة فوق عظامي.. وهرستني.

حسن (اشارة ادانة الى الكهل):

وابي هذا.. هو الشيطان الذي داسني بكرته الجهنمية.. وسحقني.

الام (بنبرة خاصة):

اسفا ولداه!! واسفاه! فقد كذبت يا ولدي حسن.. ما من اب يسحق ابنه.

الاب (بايقاع خاص):

وما من ام تهرس عظام ابنها.. لقد كذبت يا ولدي حسين.. لقد.. كذبت.

الام والاب (معا، بصوت باك):

ولكن الظروف.. والاقدار.. قاتل الله الظروف محق الله الاقدار.. اذ تجعل الواحد منا. دمية تلهو بها حسب مشيئتها واهوانها.. او ريشة ضعيف في مهب زوابعها واعاصيرها.

الكورس (يجتمع مرة اخرى):

اخ الظروف.. الظروف الظروف.. اخ الاقدار.. الاقدار الاقدار..

(ينسحب الكورس، وتبقى الصدى لفترة، تتردد في ارجاء الصالة)

الظروف.. روف.... ف ف ف ف

الاقدار .. دار .. رررررر

. . .

الام: ولدي .. حسين.. يااغلى على نفسي.. من نفسي.. يا اقرب الى عيني مسن عيني.. يا اعز على روحي من روحي.. ليلة امس، غزتني رؤيا لا اغسرب منها ولا اعجب.

حسين: خير .. ان شاء الله.. خير .

الام: عثرت على نفسي بعد طول تيه وعذاب وضياع.. في مكان اشبه بالمتاهـــة

وما هي بالمتاهة. اشبه بالبحر وما هو بالبحر. اشبه بالغابــة ومـا هـي بالغابة. اغرف سائلا.. بغربال اشبه بالماء..

حسين: (يقاطعها بدعابة) وما هو بالماء!

الام: بل هو الماء.. يا ولدي حسين.. يا قرة الروح والعين.. هو الماء بعينه.. ماء يحمل في غربال.. اليس الامر اشبه بالمحال..؟ يأباه حتى الخيال. مهما جنح ومال.

حسين: بل بل هو المحال.. كيف يحمل الماء في غربال.

الام: واذ افرغه تستحيل قطراته الى حبات رمل.. تتوهج تحت اشعة شمس غيير مرئية. تحيل اعماق البحر الاظلم.. او ليل المتاهية الاعتمال او فضياء الغابة الادكن، حيث انا. ولا ادري يقينا اين انا، نهارا منقوشاً بشموس لا يعدها العد.. شموس، كأنها كتل من نيران، تتوقد تغلف المكان كله بسرداء لجيني أخاذ.. يخطف لمعانه الالباب قبل الابصار.

حسين: (بلهفة متصاعدة) ذهب يا اماه.. انه الذهب.

الام: الذهب؟

حسين: لا اله في الاكوان كلها، يخطف البصر، ناهيك عن اللب غير الذهب لا شمس في كل الدنى تزدرد الليل، وتفرش الكون الداجي، نهارا متألقا دائما، غير شمس الذهب (بجنون) انه الذهب يا اماه.. الذهب الذهب!!

الام: (كالمسحورة والتائهة وهي تردد) الذهب؟ الذهب؟ أي ذهب؟

حسين: الجرار يا امي.. جرار الذهب التي دفنها جدك الاكبر في الصحراء.ما اكثر الليالي التي قضيناها.. وانت تطرزينها بآمسال العثمور عليها وتنميرين مستقبلي باضواء السعادة التي تشع منها..

الام: (ما تزال على حالها) ها؟ الجرار؟ جرار الذهب؟ جدي الاكبر؟

حسين: طيفه. او رسول منه.. هو الذي زارك في المنام لكي يرشدك الى موضعه. تذكري يا امي.. توغلي في اعماق ذاكرتك ارتمي فوق المكان.. تمسكى به بقوة.. ثم دلينى عليه.. ما عليك سوى ان تدلينى عليه..

الام: (تحاول التذكر) المد.. كان.. المد.. كا.. ن... اه.. ما اشق علي ذلك. مدع اننى اكاد اراه.

حسين: امسكيه.. تعلقى به.. ادخليه في كلتا عينيك واغلقيهما عليه.

الام: الرؤية، ولدي.. غير.. غير واضحة.. انها.. انها مموهة.. تبدو من خــــلال طبقات كثيفة من الابخرة والادخنة و..

حسين: حاولي .. يا امي العزيزة .. حاولي ..

الام: اني.. اني.. احاول! انا ابذل المستحيل..

حسين: ابذلي المستحيل. ابذلي ما فوق المستحيل. فالمستحيل وحده لا يكفي طريقا.. للوصول الى الذهب. غاية الغايات.. كلها هدف الاهداف.. جميعا لابد من بذل ما فوق المستحيل

الام: امرك ولدي الحنون.. امرك.. انه.. ولداه (تصرخ) ولداه

حسين: ماذا.. ماذا هناك؟ اتحيط به الافاعي والتعابين؛ اتحرسه الوحوش والضواري قولي يا امي.. تكلمي.. ولا تحفلي..

فابنك في سبيل الذهب.. يصرع شياطين الكون وملائكته معا.. تكلمي.. تكلميي.. حسب.

الام: انه.. مكان وعر، شديد الوعورة، منبسط شديد.. الانبساط.. موحش.. شديد الوحشة. يقبض النفس يزهق الروح يزهر القلب. ينعش السدم فسي العروق؟

حسين: اللهم رحمتك ما هذا المكان؟ أي شيء يمكن ان يكون؟لغزا؟ اهو لغز؟

الام: مفازة لم المورها العينان ولا يدرك حدودها الحسبان، تفرشها الشمس.. تتوزعها الكثبان.. و..

حسين: والرمال يا امى والرمال.. اليس كذلك.؟

الام: بلي.. بلي يا ولدى.. والرمال.. انها انها حقا الرمال..

حسين: هي الصحراء.. موطن جدك الاكبر، حيث دفن الذهب الاصفر.. ها؟ ها؟

الام: وانت.. انت ايها الحبيب و.. و.. وحسن..

حسين: (يقاطعها. وقد انقبضت اسارير وجهه) وحسن؟ هذا ايضا؟

الام: شقيقك بالروح.. وخلك الصادق الامين.. تلوحان لي من مكان بعيد بعيد.. تهرعان الى بلهفة واشتياق.. وحنين.. وانا مثل يمامة مذعورة، يستربص بافراخها.. غدر مكين.. اطير نحوكما.. افرش لكما جناحي.. افتسح لكما قلبى على مصراعيه.. ولكن.. وا.. حسرتاه.

حسين: (باضطراب وقلق) واحسرتاه؟ لماذا؟ لم الحسرة؟ حسن خطف الذهب؟ اليس كذلك؟

الام: (مسحورة بسرد حلمها) واذ ابصرتني.. مفتوحة الذراعين اريد ضمك الـــى سويداء قلبي زغت مني.. وطفرت من فوق راسي.. طفرة هائلة. نحـو كومة الذهب، بيد ان حسن اخاك وشقيق روحك.. اطبق عليك بكلتا يديـــه بسرعة وقوة خارقتين.

حسين: طبعا.. لكي يستولي على الذهب.. لكي ينعم وحده بالذهب لقد حدست.. والله العظيم.. لقد حدست.

الام: (بغضب) ولدي تطهر.. تطهر من ادران سوء الظن باخيك حسن.

حسين: اذن.. لماذا يمسك بي، وانا قاب قوسين او ادنى من الذهب. ذهب جدي. ذهبي انا..؟

الام: حسن قد راى مالم تره انت. راى.. مثلما رايت انا، السنة لهب تتصاعد، من تلال الرمل الذهبية، وبركانا رهيبا يفتح شدقيه، مثل فكي تمساح خرافسي، يقذف حمما من نار يناديك الى جوفه..

حسين: (لاهثا بخوف) هه ه ... هه ز ه..

الام: وانا.. امك الحنون، اندفع نحو جهنم ونيرانمها المندلقة، بلا وعي ولا تسرو مستسلمة لنداء رباني اصرخ باعلى صوتي.. وصوتسي لا يغادر حدود شفتي.. انا افدي ولدي. انا من تفدي فلذة كبدي.. خذني بدلا عنه يا بركان احرقيني عوضا عنه يا نيران..

حسين: يا الهي !! و. وبعد يا امي .. وبعد ..

الام: حسن يا ولدي.. حسن روحي فداه.. حلق عاليا، مثل نسر هائل الضخامة والقوة.. وارتمى في احضان النار، يضرب ذات اليمين واليسار، بجنون مل بعده جنون.. حتى.. حتى استحال كومة رماد.. يا كبدي عليك. يا ولدي.. حسن (تبكى) حــ. حسن..

حسين: و.. و.. وبعد.. يا امى.. وبعد..

الام: حسن احترق يا حسين، حسن فداك وفداني بحياته اطف النيران بجسده، فانقذك وانقذني.

حسين: آ..آ.. آ.. و.. وانت؟ وأنا؟ والذهب؟ الذهب؟ يا اماه.

الام: لا ادري.. ماذا حل بنا..

حسين: (بحدة) كيف؟ كيف لا تدرين؟

الام: لاني افقت يا ولدي. افقت كما يفيق كل نائم.

حسين:ولكن الذهب يا امى.. الذهب.

الام: (ببرود) اوه.. يا ولدي. انه حلم. مجرد حلم.. كالاف الاحلام.. التسي تسزور

النيام.

الام: ليس- بالحلم- وما هو؟ ه... ه... هل اكذب عليك؟

حسين: حاشاك يا امي.. حاشاك.. انه.. انه.. النبؤة..

الام: أأ.. النبؤة؟

حسين: جرا، الذهب تناديني يا امي. اسمع نداءهما مسلء اذانسي مسلء كياتي (يصرخ) لبيك ايها المنادي.. لبيك ايهل النداء.

الأم: ان هي، يا ولدي، الا اضغاث احلام. فلا تجر وراء الاوهام

حسين: انت التائهة في الاوهام اذ لاتؤمنين بالاحلام. هلمي بنا السي عمي ابسي حسن.. خير الاباء والاعمام.

الام: أ.. أبو حسن.

حسين: مثلما تعرفين. رجل مكشوف عنه الحجاب، لا احد مثله يقرأ الاحسلام.. لا احد مثله يحفظ الاسرار..

الام: هو كما تقول رجل صادق امين.. ولكن.

حسين: (يجرها) هلمي يا امي هلمي.. لا وقت للتردد. لم يعد ثمة وقبت للتردد. هيا بنا الي الاب.

الام: لتكن مشيئتك يا رب.. لتكن ارادتك يا رب.. ولتحقق رغبتك يا ولدي الامن الله ان لا يخيب لك رجاء.

. . .

الاب: يا ام حسين، يا جارة العمر، يا رفيقة الدهر، ما كان ينبغي ان تقصي حلمك ٣٠٩

على الاولاد.

حسين: (ينتفض) الاو لاد؟

حسن: (باستنكار) الاولاد؟

الاب: ولدي ولدي.. ولدي الرقيقين الهشين.. انما اخشى عليكما ان تركبا جناح الحلم هذا. وتتجسّما اعباء واهوال بحث لا طاقـة لكما عليـها. وتكلفا انفسكما مخاطر ومهالك لا قبل لكما بها.

الام: فلتة لسان يا ابا حسن.. يا جار الدهر، يا رفيق العمر، فلتة لسان (تتوجه نحو الرجلين) يا ولدي.. الحبيبين.. يا ولدي الغرين الطائشين.ارجوكما.. اتوسل اليكما.. انسيا الامر.. ولا..

حسن: (باستنكار) غران؟ طانشان؟

حسین: (باستنکار) رقیقان؟ هشان؟

كلاهما: (معا) اعنا تتحدثان. ايها الابوان المبجلان؟ هـل نسيتما اننا رجلان كبيران. يجران وراءهما خبرات وتجارب ربع قرن مـن معرفـة السوق واختبار الناس وتقلبات الزمان.

الام: اخ.. اخ.. انهما مصران، يا ابا حسن.. اردعهما.. امنعهما.

الاب: ما كان يا ام حسين. قد كان، ولم يعد تلافيه بالامكان.

الام: اه.. اه (تتوجه الى حسن) حسن.. حسن.. يا فلذة كبدي! يا ايها الخارج مين رحم غير رحمي. يا ايها الطالع من نطفة غير نطفة زوجي.. امنحك مساء حياتي (تقدم له حسين) ان عطشت اشرب حتى ترتوي ان داهمك القييظ اغتسل حتى تبرد. اما امك.. فقد نذرت ان تصوم. تقضي النهار لا تبليل اللسان. تطوي الليل لا ترطب الشفتين. حب الام يا ولدي.. مطر. يرش الصحارى فتفيض. يسقى الصخور فتحضر.. ولكنها تظل جرداء. يعريها

العطش.. ويحرقها الظمأ.. حتى يعود اليها وحيدها فتعود اليها حياتها..

حسن: يا امي الحنون. التي لم تنجبني من رحمها المقدسي يا امي التي التي لم تحملني في بطنها الكريم تسعة شهور كما تحمل الامهات الابناء.. ياامي التي حملتني في سويداء قلبها ثلاثين عاما.. انا النبع الذي يروي ابنك، شقيق روحي حسين. اذ يعطش. انا الانامل التي تحك ظهر حسين اذ لا تطاله اناملك الرحيمات. انا الساق التي تحمل حسين...اذ ينخر فيه التعب ولا يقوى على السير.. حسين يا امي الرحوم.. اخي

الاب: حسين.. أي ولدي! يا ابني الذي ليس من صلبي. يا اغلى واعز علي مسن ولدي الذي من صلبي. هاك مشكاة وجودي (يقدم له حسن) استنر بها.. كلما شحث السماء بنورها. بدد بها ظلمات الليل الحالك اذ تخيه عليك. اشعله اشعل حسن نفسه شمعة تضيء لك دربك وهي تذوي. فقط لا تنسس يا ولدي ان اباك الذي اثرك على نفسه. ملقى في العتمة يتساوى عنده النهار. بشمس الساطعة. والليل بظلماته الحالكة. فحسين يا ولدي حسين.. يا اعز من حسن نفسه. شمس نهاري وقمر ليلي.. ونور عيوني..

حسين: ولدك ياابي الرحيم. اخي، وإن لم تلده امي. ولم يخرج من صلب ابي. حسن يا ابي. بؤبؤ عيني، اترك عيني مفتوحتين تحرقهما رمال الصحراء المشتعلة، بشواظها واغطي باجفاني على حسن. فلتطمئن نفسا. ولتستقر روحا يا ابي. وخذ مني عهدا انك ستقر به عينا عسن قريب باذن الله، سالما، غانما. معززا. مكرما.

. . .

#### الاب والام:

تكلمتما ايها الرجلان، الراشدان، العاقلان فاحسنتما الكلام.

فتحتما دهاليز وخفايا نفسيكما المغلقة،

فبانت الكنوز الثرة.

وتساق

طت الدرر الكامنة.

نطقتما ايها الخلان الوفيان.

فاجدتما النطق.

كلماتكما المشبعة بطراوة الحياة وروحها روت ارضا مجدية. محلا قحطا.

فرفعت رؤوسها شتلات الامل

تخترق صدا السنوات الماضيات المعتمات

تعانق عيون سنوات العمر المقبلات المضيئات.

لقد عاهدتما ووعدتما..

فاحفظا العهد. وصونا الوعد،

## الكورس (مجتمعا):

وعد الحر.. دين.

دين.. دين.. ياتاجران

هل انتما موفيان الدين.

هل انتما حافظان العهد.

هل انتما صائنان الوعد.

حسن وحسين: (ينفصلان عن الكورس):

وعدنا ذمة.

ديننا نقد

ابها الابوان المعظمان..

نعدكما أن نظل كما عهدتماتا.

اخوين صادقين صدوقين.

يفتح احدنا الصدر لانياب الوحوش المفترسة.

يفتح احدنا المقلتين لمخالب الجوارح الضارية.

ويصون اخاه ويحميه

يجنبه لسعة بعوض.

يقيه خدشة شوك.

# الاب والام:

سيرا يا ولدينا اللذين لا نعرف ايكما ابنها وايكما ابنه. سيرا يا ولدينا اللذين لا ندرى اينا لكما الاب وابنا الام.

#### حسن وحسين:

كلاكما لتا الاب وكلاكما لنا الام

كل واحد منكما لنا الاب والام.

كل واحد منكما لنا الام والاب.

### الاب والام:

سيرا يا ولدينا اللذين لا نعرف ايكما الاعز والاحب. سيرا ولترافقكما بركة ابويكما..

غمامة تحجب عنكما نيران الشمس.أذ تشتد أوارها

شلالا يتدفق عليكما ماء قراحا زلالا اذ يجف حلقاكما. واحة تاويكما الى احضانها

تمسح عنكما التعب والعرق. تدرأ عنكما الجوع والظمأ. اما رؤوما تذر في عيونها الملح. لتستحيل لبوة جريحا، تذود عنكما طارئات الدهر.. تحرسكما اذ تنامان..

تقرش لكما أهداب العين.

منامة منسوجة من اوتار القلب.

معطرة بانفاس المحبة.

مضمخه باريج العافية.

#### حسين وحسين:

وداعا ايها الابوان الحنونان.

وداعا ايتها الامان الرؤومان.

#### الاب والأم:

واذ تفارقاننا الى عود قريب باذن الله.

خذا اخر نصائحنا.. منجاة تقيكما كل شر

حصنا يحميكما من كل غدر.

## حسن وحسين:

كلنا اذان مصغية

كلنا روح خاشعة.. راضية مرضية.

#### الاب والام:

حاذرا الدنو من المدن المسكونة

تجنبا الاقتراب من القرى المأهولة.

صادقا الحيوان.. واحذرا الانسان.

الناس ذئاب في جلود بشر.

لصوص فى ثياب قديسين.

#### حسن وحسين:

سمعا وطاعة.. سمعا وطاعة.

الاب والام:

ومن الطعام والشراب.. لا تحملا ما لذ وطاب

وانما ما خف وافاد.. فلا تكونا موضع شك وارتياب.

حسن وحسين

سمعا وطاعة.. سمعا وطاعة.

الاب والام:

وداعا.. وداعا.. يا طفلينا الرضيعين الحبيبين الضعيفين.

وداعا والى ملتقى .. قريب اكيد.

منتقى الذهب والثروة والغنى.

منتقى الجاه والمكانة والقوة.

(عناق حار.. وقبل.. الابوان يبكيان)

حسن وحسين

لا تهدرا الدمع السخين..ايها الابوان الرحومان.

فانتا- باذن الله- عائدان

عائدان بالذهب والغنى والثروة

عائدان رافلين بالجاه والمكاتة والقوة.

. . .

[في عمق المسرح، تنزل ستارة بيضاء.. تستخدم كشاشة عرض.. مشهد سينمي قصير: (منظر عام)\_حسن وحسين يتوغلان في الصحراء. وحيدين. وقد نال منهما التعب والانهاك كل منال. يسقطان ينهضان، يواصلان السير.. يتوقفان. يتفقان على موضع.. يحفران.. يتركان امتعتهما جانبا، وهي اشياء قليلة.. حقيبتان صغيرتان للطعام زمزميتان لحفظ الماء.. زمزمية حسين.. صفراء.. بينما زمزمية حسن خضراء.. يواصلان الحفر.. ويستمر المشهد...]

• • •

الكورس (مجتمعا في تزامن مدروس مع حركة الرجلين):

ورحل الرجلان التاجران الصديقان الصافيان.

سارا على بركة الله.. وبركة الوالدين.

متعاهدين على تحمل الحلو والمر.

واقتسام النفع والضر.

سارا.. لا.. لكي يعودا بسر الحياة والخلود..

كما سار.. جداهما كلكامش وانكيدو من قبل..

سارا، لا الكي يتوغلا في عمق الغابة المسحورة..

ويقتلا الوحش الشرير خمبابا.. مثلما.. فعل جداهما

من قبل.

وانما توغلا في الصحراء.. الى عمق الصحراء..الى

قلب الصحراء.. الى مجاهل الصحراء

عميقا.. عميقا.. عميقا..

ليطعم كل منهما، معا، او على اتفراد.

خمبابه الساكن في جوفه..

المزيد والمزيد من.. ذهب الصحراء.. من رمال الصحراء..

[ينسحب الكورس]

\* \* \*

# عودة الى المشهد السينمي:

[نقطة بعيدة: حسن وحسين منهمكان في الحفر والبحث والتنقيب. لقد صنعا تلالا عديدة من الرمال. كما حفرا حفرا كثيرة يبدوان ازاء التلول العالية، جرذين صغيرين لا يكفان عن الحفر.]

## لقطة قريبة:

[حسن وحسين. غارقان في العرق تشققت شفتاهما. تدلي لساناهما. لا يقويان على الوقوف. يغطي وجهيهما الشعر والستراب والطيئ يصرخ احدهما بوجه الاخر، يتبادلان السباب والشئائم والاتهامات يتلازمان، يتشاجران يعودان يصطلحان وسرعان ما ينشب بينهما العراك مجددا...

. . .

# الكورس للجمهور:

انظروا.. تأملوا..

أتهما هما.. حسن وحسين، التاجران الاليفان الودودان المطبعان.. الاخوان المثاليان. يا الله ! لكم تغيرا مظهرا وجوهرا، وفي غضون ايام قلائل حسب. حتى باتا كانهما ليسا هما.

ولكن هل هما هما حقا؟..

ام انهما ديكان على النفاية يتقاتلان.؟ من اجل

حبة قمح مقيوءة من معدة مريضة. يتذابحان؟

ابوسعكما التعرف عليهما؟

اننا نكاد ننكر انهما هما:

شاهدوا.. تاملوا.. فكروا..

#### المشهد السينمي:

(یشتد بینهما العراك، یتهالك كل منهما علی جـــانب.. مدمــی.. یلـهث.. یتوسل.. یستنجد..)

#### الكورس:

ما فرط اب بابنه.

ولا ام بوليدها قط.

مثلما فرط هذان الابوان بولديهما.

ما راينا

ولا قرأنا

ولا سمعنا.

كمثل هذا التقريط تقريطا

فيا ويح الولدين من ابوين يعبدان الذهب.

يا ويل الوالدين من ولدين يعشقان الذهب

با ويح.. با ويل..

الانسان .. الزمان .. المكان!

من الذهب..

الذهب.. الذهب.. الذهب..

(الكورس ينسحب مخلفا وراءه صدى صوته)

شاهدوا.. شاهدوا.. شاهدوا

فما زال ثمة الكثير.. ما يزال ثمة الكثير

الكثير.. الكثير.. الكثير.. وما خفى.. افظع.. وما بقى ابشع.

\* \* \*

[ارض صحراوية، تفترشها الرمال. جرداء الا من نبتــة صبير كبيرة. متشبعة الاطراف، عالية بعض الشيء. يحيط.. بها ظل قصير محدود. الشمس ساطعة قوية. على الجانب الايمن من المسرح كثيب رملي.

حسن وحسين يدنوان من بعيد. في البداية لا يتبين منهما سوى الرأسين من فوق الكثيب. واذ يجتازانه من الامام يظهران بوضوح، يسيران بوهن شسديد. متهالكين على نفسيهما. لا يكادان يقويان على المشسى. تغبوص قدماهما في الرمال يتنزعانها بمشقة بالغة. يتعثران يسقطان. ينهضان يواصلان السير رغب ذلك.

حسين يبدو في حالة افضل من صاحبه يتقدمه بضع خطوات. يبصر الصبير يتوقف.. يتلفت يمنة ويسرى. يخاطب نفسه.. بقلق.. وشيء من الخوف]

. . .

- حسين: الصبير؟ الصبير ثانية؟ مثل البغل المشدود الى رحـــا الطاحونــة.يلـف
  ويدور ويعود الى المكان نفسه. كما لو ان الصحراء اللامتناهية قد تقلصـت
  الى دائرة صغيرة لا تتعدى مساحتها بضع خطوات (بتصميم) ولكن يتوجـب
  ان لا ادعه يبرك هنا.. مثل الجمل المنهوك. (يضع كفيـــه علــى عينيــه.
  يحجب عنهما.. الشمس. وهو يواصل سيره نحو الامام. كمن يتوجه نحـو
  هدف غير محدود المعالم، يتلفت نحو حسن الذي يلهث وينن من اوجاعه].
  تحمل يا حسن.. تحمل يا اخى.. دم يعد ثمة الا القليل.
- حسن: لا جدوى يا حسين لا جدوى.. (يدَساقط على نفسه مرتميا فــوق الرمــال على مبعدة من الصبير) لست قادرا على السير خطوة واحدة. لقد انتــهيت اشعر بأنى قد انتهيت تماما..
- حسين: بضع دقائق اخرى.. بضع خطوات اخرى.. ونصل.. إنسي.. انسي اكساد اراه..
- حسن: ترى ماذا يا مجنون؟ وهل في الصحراء ما يرى عدا الرمل والشمس؟ منذ متى ونحن نروح ونجيء؟ هل وقع بصرك على غير اثار اقدامنا المبثوثــة هنا وهناك مرسومة فوق الرمال كآثار خف بعير اعمى.
- حسين: نحن نروح ونجيء ولا نروح ولا نجيء.. نحن نتراوح في بقعة صغسيرة من الارض لا تتجاوز بضعة أمتار.
- حسن: ذلك يعني اننا تهنا.. تهنا حقا.. حتى طريق العودة لا نسستطيع الاهتسداء اليها.. اخ.. اخ (يعصر ساقيه متوجعا) اخ.. اخ.. كأني اسير عليهما منسذ نشاة الخليقة.
- حسين: انا.. انا.. ارى حدبة (يواصل التطلع ونقل مشاهداته) على مبعدة وسطم مساحة مستوية من الارض، تحيط بها طبقات كثيفة من الابخرة و..

حسن: (يقاطعه) عن أي شيء تتكلم؟ وهم . ما تراه ليس الا و هما من اوهام الصحراء الداعرة.

حسين: (مشدودا إلى ما يتراءى له) لا.. لا.. الرؤية اخذت تتوضيح والابخرة شرعت تنقشع وتتبدد.

حسن: سراب ما يتراءى لك سراب. (يعصر ساقيه) لقد جنت الصحراء.. جننسها حقدها اللامعقول علينا. وراحت تتلذذ بتعذيبنا، عبر صنوف الخداع التي تخلقها امام عيوننا التي هدها الارهاق.. وتسوطنا بها.. بـــــلا رحمــة ولا شفقة.

حسين: الصحراء؟ الصحراء تفعل بنا كل تلك الافاعيل؟

حسن: طبعا.. انتقاما لجلدها الذي شققناه في كل موضع ثارا لاحشانها الداخليسة التي فتتناها ومزقناها شر ممزق

حسين: ولماذا لا يكون ما اراه.. حقيقة.. واقعا؟

حسن: (يدس اصابعه في صدره) حقيقة.. واقعا؟

حسين: قد.. قد.. تكون قرية.. او.. خيمة.. وحولها أناس و..

حسن: ما أشد ما خف عقلك!! اذهب.. اذهب والق بنفسك في احضان اوهامك التي تتراءى لك على هينة قرية واناس (يمص رؤوس اتامله) انا.. انسا. لا اصدق الصحراء (ينتبه ان حسين يراقبه) لا اصدق غير هذه الامسلاح.. او.. بالاحرى هذه السموم التي تفرزها مسامات جلدي.. ناسجة منها رداء خانقا يعصرني تحت ثيابي التي خشبها العرق المتيبس.

حسين: اتت لا تصدقني.. دانما لا تصدقني.. لانك لا تصدق احداً.

حسن: ذلك حق.. فأنا لا أصدق.. أو.. أو لم أعد أصدق.. غير هذا العطش السذي ينمو ويتشعب في داخلي ككانن خرافي لا يعرف التوقف عسن النمو.. ولا

الكف عن التشعب (يهم بنزع حذائه) لا يمكن ان اتسرك هذه الذبه المسعورة تلعب بي بين انيابها.. ومخالبها. اكتثر مما فعلت.. والا مضغتني.. ولفظتني من مؤخرتها. (يواصل محاولاته لنزع حذائه)

حسين: (لنفسه بخوف) يا الهي.. انه ينوي المكوث هنا (له. صارخا بحدة) م... ماذا تفعل؟ (يحاول منعه)

حسن: (ببرود لا يتناسب مع انفعال المقابل) انزع حذائي.

حسين: (يمسك يديه بقوة) لا. لا تفعل.

حسن: (يدفعه عنه) ومنذ متى صرت اتلقى الاوامر منك؟

حسين: (مخذولا) انما..

حسن: ماذا؟ ماذا تريد منى؟ لماذا لا تدعنى وحالى..؟

حسين: كيف؟ لا يمكن..

حسن: ما الذي لا يمكن..

حسين: لا يمكن ان ادعك تمكث هذا (يستدرك بسرعة) انه.. انه.. ليس بالمكان الآمن لك.. ولا.. ولا.. لي

حسن: بالنسبة لي.. قد باتت كل الامكنة سواء؟ في هذه.. الصحراء الغادرة. ولـم يعد الامر يهمني.

حسين: الا تفسر لي سبب اصرارك على هذا المكان بالذات؟

حسن: (يرمقه بدهشة) هذا المكان بالذات؟ (يتلفست حواليسه.. تسم تسأخذه روح الدعابة) لأني.. لأني سقطت في حبها.. بدأت اعشق ابنة الكلبة هذه..

حسين: (بهلع) الـ.. الـ.. الصبير؟

حسن: المخلوقة الحية الوحيدة.. في هذه الصحراء الميتسة القاتلسة. في هذه المقبرة الكونية.. الشاملة.. التي لا يحدها حدً.

حسين: و..و.. ولكن.. ماذا تأمل هنا.. ماذا تنتظر؟

حسن: حقا.. ماذا أمل؟ ماذا انتظر؟ لم اطرح هذا السؤال على نفسى.

حسين: وأذن؟

حسن: (بحدة) واذن ماذا؟ ماذا؟ انتظر ان يفقدني الجوع والعطش بقية عقلي فأكلها واشربها.. او.. يشتد بي الشبق.. فاطرحها ارضا واضاجعها.

حسين: انا.. انا..

حسن: هل اقنعك جوابى .؟ هل انت راض .. الان؟

حسين: (يرتبك) لا.. لا.. تغضب.. يا حسن.. لا تغضب.

حسن: انت تخرج الانسان من طوره.. تجعل حتى الحمار يغضب ويحتد.. انت..

حسين: لقد.. لقد.. بدا لي ان مكوثك هنا.. و.. اصرارك على البقاء.. لي.... ليس.. لوجه الله.

حسن: بالتأكيد.. ليس لوجه الله. لكنه لوجه راحتي.. لوجه طاقتي التي نفدت.. فانا بعد كل شيء انسان. انسان من لحم ودم وقدرة محدودة على التحمل ولست كثيبا تصفعه العواصف الرملية التي تعمي العيون ولا يبالي. تخترقه سهام الشمس الغاربة التي تصهر الحديد ولا يحفل (يستمر في محاولاته لنزع حذانه، باذلاً كل جهده)

حسين: اسمع يا حسن.. يا أخي.. لو نزعت الحذاء.. لاستحال عليك ارتداؤه ثانية (حسن يرمقه بغضب) ســ.. ســ. ستتورمان.. قدماك تتورمان.. ولا تدخلان الحذاء.. مهما حاولت.

حسن: هما الان متورمتان بما فيه الكفاية.. حتى جلد الحذاء اخذ يتشقق.

حسین: سنتورمان وتنتفخان اکثر.. صدقنی یا حسن.. اکثر مما هما الان.. اکستر بکثیر..

- حسن: لتتورما.. ما شاء لهما التورم.. فلست ناويا على حبسهما.. ثانية في هذا الشيء اللعين..
- حسين: مــ. ماذا تقصد؟ أ.. أ.. تنوي قضاء العمر كله هنــا؟ فــي هــذا المنفى الجهنمى؟
- حسن: وما بالك تقولها بهذا القدر المرعب من الرعب..؟ العمر كله! كما لو كنت سأحيا الف عام. لم يعد في العمر من بقية يا هذا ان هي الا ساعات وربملا لحيظات قصيرات. وما اسرع ما تبتلعها هذه الغولة الشرهة المتوحشة.
  - حسين: لا.. لاتتكلم على هذا النحو.. ارجوك يا حسن.. ارجوك.
- حسن: وكم ترجو ان تعيش بلا طعام ولا ماء.. في هذا العراء؟ نسهارا اخسر؟ ام نصف نهار (يعالج- نزع حذائه)
  - حسين: اه.. اه.. انت تدمرني.. انت.
- حسن: لا اريد ان احقنك باليأس.. ولكن تأكد ان هذه الصحراء الغدارة تقتل حتى الجمل.. تخنق عطشا حتى الصبير. وما اظنك. ولا احسبك تظنني، جملا. ولا صبيراً..
  - حسین: (یتعذب) کفی.. کفی.. اه.. کفی..
- حسن: (مستمرا) كم ليلة دفنا وكم نهارا قتلنا ونحن نجوب صحراء الموت هذه؟ هل صادفت جملا. ذنبا. تعلبا؟.. خنا حياً يتنفس؟
  - حسين: اه.. يا الهي.. اه..
- حسن: (يرمق الصبير) حتى هذه النبتة الشائخة العجوز، لا تصدقها. لا تدعها تخدعك.. انها ليست اكثر من كذبة اخرى من اكاذيب الصحسراء. اتظنها قادرة ان تظل يوما واحدا على قيد الحياة من غير طعام او شراب؟
  - حسين: انها باقية .. باقية .. الا نراها .. باقية حية .. و ..

- حسن: كذب. تراها الان قد مدت، في خفية ولصوصية، جذورها اللامرئية، تحصت الرمال، حتى بلغت اعماق بحر ما، تسرق منه الميساه المشبعة بدهون ولحوم الاسماك والحيتان (بحقد) لصة. هي الاخرى لصة حقيرة. سافلة منحطة (يقذفها بحفنة رمل ترتد نحوهما. يفرك عينيه بالم. كذلك يفعل حسين) اخ.. اخ.. كلبة..
- حسين: (وهو منهمك في فرك عينيه) فقط.. لو.. لو تطاوعني.. ونغادر.. هـــذا المكان اللعين..
- حسن: الى اين؟ الى اين يا حسين؟ الى مدينتك الموهومة؟ فردوسك المفقود؟ اذهب انت وحدك.
  - حسين: وحدي؟ والوعد الذي قطعناه لوالدينا.. ان لا نفترق مهما..
- حسن: انت في حلّ منه. انا احلَك منه. واذا صادف واكتحلت عيناك بمرأى.. مايؤكل أو يُشرب.. ما عليك الا ان تلوح لي من بعيد.. تسالله لأغرزن.. لساني. ركيزة واطيرن اليك.
- حسين: (لنفسه) لعنك الله.. كل ما تخطط له وتفكر به هو ان تختلي هنا.. ولكنت هيهات.. لا بد من طريقة لأبعادك. ولكن كيف؟ كيف؟ اعني يا رب..
- حسن: (يكاد بيأس من نزع الحذاء) لا. لا جدوى.. البتة. يبدو ان قدمي قد انتفختا بصورة لا معقولة.. لو.. كانت عندي بضع قطرات ماء.. لريما..
- حسين: ماء.؟ من اجل الحذاء؟. وحلق الواحد منا اشد بيساً من رمال الصحراء؟ أي بطر هذا..؟ (حسن يكتفي بتسديد نظرة طويلة اليه. بصمت مساكات مساكات معالم ينبغي ان ترمي زمزميتك في الوادي. بذلك التهور.. كما لو كسانت قطعسة صخر..

- حسن: وبماذا كانت تجديني بعدما فرغت من اخر قطرة.. من الماء. أنشرب منها الهواء.. ام نعبنها بالرمل والشمس. (يتصاعد انفعاله) ثم.. ثــــم لمــاذا لا تلوم نفسك بعض اللوم. انت الذي تركت ذينك العجوزين القذرين يســرقان زمزميتك الممتلئة بكل غباء..
- حسين: مغفلاً كنت.. أي مغفل كنت اذ وثقت بهما.. اخ.. اخ (يعصر وجهه) كلما تذكرت الماء.. اندفعت الاف الصراصر تتسلق سيقف حلقي.. بملايين ارجلها المنشارية.. اخ.. اخ.
- حسن: تعال.. تعال.. ساعدني في نزع هذا الحذاء اللعين.. لعلك تنسى الصراصر التي تتنزه في حلقك (حسين لا يجيب) هيا هيا قبلما تمتص عروقك وتحيلك الى قصبة مرضوضة لا تجدي شيئا..
- حسين: الا تكف عن الحديث بهذا الشكل اليانس.. الا تقلع عن زرع الكون بجراثيم يأسك الفتاكة التي تتناسل في جوفك. انا انصحك.. ان..
- حسن: (يقاطعه) احتفظ بنصائحك الجوفاء لنفسك.. لست مستعدا لسماعها. دعها تنفعك.. تحقنك بجرعة امل ان كانت قادرة او تمنحك بضع قطررات مسن الماء تبلل سقف حلقك المتخشب وتجعل ارجل الصراصر الملتصقة به تنزلق.. فندخل معدتك الفارغة وجبة طعام دسمة.

حسين: ماذا تبغى يا حسن.. لماذا تظلل تلقحنى ببذور اليأس؟

حسن: لاني لا املك سواها.. هي كل ما عندي من حطام.. الدنيا والاخرة.. فقد ملأنني هذه الصحراء القحبة بكل بذور اليأس في العالم.. احالتني بالونا منفوخاً.. باليأس.. منطلقا في فضاء بلا حدود من اليأس. يلوح لى المو..

حسين: (يسد فاه)لا. لا تلفظه.. ارجوك.. لا تلفظه.

حسن: وتحسب أن مجرد الامتناع عن لفظه.. قادر على الغائه؟ ما.. أنت الا مغفل

كبير.. انه يحوم حولنا يحيط بنا من كل جانب مثل اسراب مسن الجوارح شمت رائحة جثة متعفنة.. او بالاحرى جثتين.. في سبيلهما الى التفسيخ والتعفن..

حسين: (يسد اذنيه) ارجوك. ارجوك.. لا اقوى على سلماعه. لا اجرو على التفكير به.. كل بدني يقشقر من اسمه. فارحمني.. اشفق على.. لا تكن اكثر وحشية وقسوة من هذه الصحراء التي تفترس روحي..

حسن: تعال.. تعال. ساعدني في سلخ هذا الغل المحمى عن قدمي.

حسين: اذن.. قد صممت ان تدفن نفسك هنا.

حسن: ولماذا انهك نفسي اكثر مما فعلت. انتهى هكذا، كما انا تنتفع مني ديــدان الارض.. خير من ان انتهى مجموعة عظام محروقة.. تعا.. تعال.. استحب الحذاء.. (يقدم له قدمه)

حسين: لا.. لا..يا حسن (يمتنع باصرار) لا يمكن ان اساعدك في امر كهذا حسن: انت لا تساعد احدا في أي امرا كان، كان ينبغي أن أحرف ذلك، ثم، علسى ان اعتمد على نفسي (يجر الحذاء) اخ.. اه.. (ينزعه) اه.. خيسل الي ان قدمي قد خلعت من موضعها.. (يعيد الكرة مع القدم الاخسري) اخ.. (نسم) الحمد لله.

حسين: (يرنو الى قدميه بغضول صبياني) يا الهي.. ما اكثر ما تورمتا.!! حسن: والدمامل؟ اترى الى هذه الدمامل.

حسين: ياه !! كانها مزرعة للدمامل..

حسن: مزرعة (بتهكم) هل نؤسس شركة اخوانية لتصديرها (بتلمسها) قويه... ممتلئة بالمياه (يرفع قدمه الى مستوى فمه) ريانة.. ريانة جدا.. اظنها دفقة ماء طيبة.(يحاول عضها) حسين: (باندفاع يمنعه) لا لا.. هل جننت.؟

حسن: لماذا؟

حسين: ارايت احدا يشرب مياه الدمامل..؟ دمامل القدمين القذرة؟ تعال، تعال (يسحبه الى عمق المسرح. يخاطب نفسه) يجب منعه باي ثمن (لحسن) انت.. انت تقتل نفسك.

حسن: اين؟ الى اين تجرنى؟ كما لو كنت قربة ماء قراح؟

حسين: هنا.. هنا.. في الظل.. اخشى ان تخل الشمس بعقلك كليا.

حسن: من منا بقي له شيء يدعى العقل.. او.. او كان له عقل اصلا..؟ لو كان لاي منا ذرة من العقل. لما.. فعلنا بانفسنا ما فعلنا. (يصرخ به) كفاك.. كفاك تعذيبا لى.

حسين: على العكس.. على العكس.. اريدك ان ترتاح في الظل.

حسن: واين هو الظل؟ هل تصدق ان لابنة الكلبة هذه ظلا يمكن ان يسأويلُ اليسه مخلوق؟ دعني.. دعني.. انا مرتاح هنا (لنفسه) ابتعد عني هنيهة.. اغوب عن وجهي ثانية.. لعلي ابلل حلقي (بغضب) لماذا لا تنصرف الى شوونك وتتركني في حالي؟

حسين: (لنفسه) لن اتركك ثانية واحدة.. لن ادعك تكتشف موضعها التصيق بك توأما سياميا.. (يجره الى الجانب الاخر من الصبير، يخاطبه بصوت عال) شؤوني؟ واي شأن لي او يمكن ان يكون لي في هذا الجحيم الذي سيقطنا فيه.. سوى.. سوى.. العناية بك.. و.. رعايتك..

حسن: اشكرك.. أنا مستغن عن عنايتك. اذهب الى مدينتك.

حسين: مدينتي؟ اية مدينة؟

حسن: مدينتك الموهومة .. التي كانت تتراءى لك قبل لحظات.

حسين: ما دامت موهومة.. فلماذا تدفعني اليها..

حسن: انه انت الذي..

حسين: (يسد فاه) اسكت.. اسكت بعض الوقت على الاقل هذا الكلام المفلوت على هذا النحو المدرار.. ينشف فاك.

حسن: فمى هو الذي ينشف كلامى. ينشف..

حسين: يا الهي.. انت لا تكف عن لغوك الفارغ.. الا تخبرني ما الذي يختزن فيي جوفك؟

حسن: اليُبس، الجوع. وكميات من رمال الصحراء الجافة.. أنريد بعضا من مخزونات جوفى.. أنبادلها ببعض ما عندك.

حسين: (بحدة) بعض ما عندي؟ ومن قال لك ان ما عندي افضل مما عندك ..

حسن: هدؤك و..

حسين: اسمع يا حسن.. اياك ان تظن باني احسن منك حالا. واذا كنت لااثرثر واهذي مثلك.. فذلك لا يعني انني جمل.. اختزنت في سنامي الماء والطعام.. انا الآخر انسان. مفتت متهريء.. امتصت الصحراء الدم من عروقي. واللعاب من حلقي واحالتني هيكلا خشبيا.. يا بسا مجوفا.. و..

حسن: كف عني يا حسين.. ارجوك كف عني.. اتركني.. انست الذي لا تكف عني.. ولا تتركني.. وتحملني ان..

حسين: حسن هل تتهمني بشيء؟

حسن: انا؟

حسين: اسمع يا حسن.. يجب ان تكون واضحا معي. اذا كان ثمة شك يراودك من ناحيتي.. فالافضل ان تفصح عنه بصراحة، لا بد ان اعرف كل نواياك تجاهى..

حسن: بماذا تهذي يا رجل؟ أي شك؟ أي اتهام؟ اية نوايا؟

حسين: من المؤكد انك في قرارة نفسك تتهمني بشيء، لا تريد.. الافصاح عنه..

حسن: من المؤكد؟ (بتهكم) بقربة الماء التي اخفيتها في مكان مــا فـي جـوف الصحراء..؟

حسين: (برعب) قربة ماء؟ اخفي قربة ماء واترك صراصر العطش تغربل سيقف حلقي. لا شك انك مجنون.. لا بد ان تكون قد فقدت عقلك. اذ تفتري على هذا الافتراء الشنيع..

حسن: (يضحك) انا.. انا.. اداعبك يا حسين؟

حسين: ولكنها دعابة لنيمة.. وخبيثة..

حسن: بل.. بل.. دعابة برينة.. صدقني.. فانا اعرف انك لست احسن مني حالا.. بل لعلك اسوأ.. (حسين يواصل سحبه الي جانب الصبير)

حسين: إنا توقفت هناك.. لقضاء.. حاجتي.. حسب.

حسن: صدقت. صدقت يا حسين.. انما.. هي الشمس.. هـــي الصحــراء هي.. هي.. لا ادري ما هي تلك اللعنة التي تطلق لساني المتخشب بــاقوال لا اعنيها.. بكلمات لا اعيها.. لا.. لا.. تغضب مني ياصديقي لا تغضـــب.. ارحوك.

حسين: لا.. لا.. لست غاضبا.. اية فكرة شيطانية شريرة ان يغضب احدنا.. ولا الاخر.. ونحن نختنق في شرنقة هذه المأساة الرهيبة لا نصير لأحدنا.. ولا ملاذ له سوى الاخر.

حسن: ابدا لم يدر بخلدي ان الزمن مهما بلغت دعارته الكلبية يمكن ان يحبل بيوم بغيض.. كريه.. مشوه.. كهذا اليوم الذي تمخض عنه..

حسين: سيكون تمة الابغض.. والاسوأ.. ليعنا الله.. على تحمله..

حسن: أتتذكر ذينيك العجوزين القذرين..

حسين: وهل ينسيان.

حسن: كلما تذكرتهما فقدت صوابي (بحدة) كيف يمكن لمخلوق ان يقسو على بني جنسه بهذا الشكل الضاري، يسرقاننا بكل خسة.. ويلفظاننا في هذا الفضاء الجهنمي..

حسين: (كمن يكلم نفسه) حين ينازعك اخوك كسرة خبزك وشربة مائك تجد اعتى الوحوش ضراوة.. اكثر رأفة وحنانا منك عليه..

حسن: تقو عليهما.. وهل اخذنا منهما غير ما كان يزيد عن حاجتهما

حسين: لا شيء يزيد عن حاجة احد.. ما يزيد عن حاجتي اليوم. تشستد حساجتي اليه في الغد. الذي سيكون اظلم من يومي هذا.

حسن: كأنك تبارك لهما فعلتهما القذرة معنا..

حسين: كيف؟

حسن: تتحدث بطريقة توحي.. او.. تحمل عليى الاعتقاد.. بانك.. متعاطف معهما..

حسين: ابدا.. كل ما هنالك اني بدأت افهم اسباب نقمتهما علينا..

حسن: ارايت؟

حسين: بعد كل شيء.. لا بد ان نكون منصفين.. ونقر بأنه ليس هينا على اناس فقراء.. ايواء رجلين عاطلين.. فمين مفتوحين يسأكلان ويسربان.. بلا مقابل.. ودون ان يفعلا شيئا..

حسن: وماذا بوسعنا ان نفعل، هل بوسعنا ان نحتطب تلك الاشهار الصلدة المتحجرة.. ام بوسع ظهرينا الترفين الهشين حمل اكوام الحطب المسنن.. مثل حافة المنشار..

حسين: اذن لم نفسك بعض اللوم..

حسن: نفسى؟ نفسى فقط؟ وانت؟

حسين: انا الاخر الوم نفسى .. واعطيها الحق في طردهم ايانا ..

حسن: تعرف جيدا انهما لم يطردانا لهذا السبب.. او على الاقل لم يكن تقاعسنا عن العمل هو السبب الوحيد.. ولا حتى الاقوى.

حسين: ماذا تقصد؟

حسن: تعرف حق المعرفة.. ماذا أقصد..

حسين: لا.. لا اعرف.. واذا كنت تقصد الفتاة فلست وحدي الذي..

حسن: ولكنك وحدك الذي ضبطوك، وبعد منتصف الليل تتسلل الي..

حسين: لا شك انك وشيت بي، بكل خسة ودناءة. وشيت بي..

حسن: (يتحامل على يديه ويزحف نحو الصبير) كان لابد ان افعل. تاكل وتشرب وتنام عندهم.. ثم تخطط بكل وضاعة لاغواء طفلة عرجاء.. وتدنيس شرفهم.

حسين: ليست شهامتك التي دفعتك الى الوشاية بي.. وانما نفسك المريضة.. الامارة بالسوء.. وتوهمك باني قد استأثر بها لوحدي في الوقت الذي كنت افكر فيك بمقدار ما افكر بنفسي.

حسن: عمرك لم تفكر باحد سوى نفسك.. عمرك.. لم تنظر ابعد من ارنبة انفك ويواصل زحفه نحو الوراء).

حسين: (زاعقا) انا؟ (ثم فجأة برغبة طارئة عن الحديث وعزوف عنه) ولكن.. ما الجدوى.. ما جدوى الحديث مع شخص ممتليء بسوء النية.. وفساد الطوية. (صمت ثم كمن يحاور نفسه) كان ينبغي ان نلتزم بنصائح ابوينا. ولا نفرط بها. ولكننا دسنا عليها بكل بساطة.. وبمنتهى العقوق (له بحدة)

بل.. بل انت الذي دست عليها ودفعتنى دفعا الى اول بيت لاح لنا.

حسن: (يرمقه بغضب شديد، لا يتكلم. يواصل زحفه)

حسين: (مستمرا) ويا ليته كان بيتا.. خيمة حقيرة.. بل زريبـــة نتنــة. اه.. اه.. عفوا ابوينا الحبيبين.. مغفرة والدينا الكريمين.

حسن: (بنفاد صبر. خارجا، عن طوره. يصرخ به بحدة) كفى .. كفى لا تذكرنسي بهما (يندفع الى الوراء، نحو الصبير، بانفعال شديد)

حسين: (مصعوقا) هاه؟ بهما؟ بمن..؟ بالعجوزين.. ام.. ام بوالدينا أ.. أ.. تقصد والدينا.. اياك.. لااسمح لك بالاساءة الى امي..

حسن: (يصرخ) أخ.. عقرب.

حسين: بدهشة بالغة) عقرب؟

حسن: كأنها عقارب الارض كلها لسعت ظهري.. نفثت كل سمومها في جسمي.. اخ.. اخ.. (يتلوى من الالم)

حسين: (يبحث بخوف) اين هي؟ أين؟ (يركض هنا وهناك) لا.. لاعقرب هنا.. مستحيل. (ثم) لعلها الاشواك.. اشواك الصبير.. اكشف عن ظهرك.. دعني ار.. اه.. اه.. انها.. كما توقعت اشواك الصبير..

حسن: اشواك الصبير.. وكل هذا الالم البشع..؟ تالله حسبت ان.. ان جهنم سلطت على كل عقاربها. وراحت تنهشني وتزرع ابرها المسمومة في ظــهري.. اخ.. اخ.. ايكون ابليس مختبئا في احشاء هذه النبتة الحقيرة.. اخ.. اخ..

حسين: اعتدل.. اعتدل.. لارى ظهرك..

حسن: م... مداد تفعل؟

حسين: انزع رداءك..

حسن: (بخوف شدید) ردائی؟ (یشده حول جسمه باحکام) لا. لا.. لماذا تنزع عنی

ردائى..؟ لماذا..

حسين: لماذا؟ لاستمتع بمنظر ظهرك الخلاب عاريا (بحدة) انزعــه التقـط منـه الاشواك.

حسن: التقطها من فوق الرداء. لن انزعه.. لن انزعه ابدأ.

حسين: كيف التقطها من فوق الرداء.. اذا كانت قد نفذت الى جلدك.. ولحمك..

حسن: اذا كنت لا تستطيع فدعني .. دعني .. انها لم تعد توجعني ..

حسين: يالله!! ما اغرب امرك (يفتح الرداء من طرف الرقبة) ياه!! لقد اصطبيع ظهرك بالدم (يلقي حفنة رمل على ظهره من فتحة الرقبة)

حسن: (صارخا) اه.. ما هذه الجمرات؟ اتحرق لي ظهري؟

حسين: بل اعقم لك جروحك.. واعزل الاشواك عنها.. يا مستنقع النوايا السيئة.. (حسن يتململ، يبتعد عنه) ها.. كيف صرت؟

حسن: افضل.. اظنني افضل حالا.. بيد اني اشعر كان الاشواك انتقلت الى حنجرتي بعدما امتلأ بها جوف حلقي.. اه.. اه.. اكاد اتقيا احشائي.. لو.. لو.. قطرة ماء.. قطرة ماء ابلل ريقي.

حسين: (متهكما) هه ه!! ما ارخص ما تريد!! اطلب منجماً للذهب ولا تطلب قطيرة ماء.. فأنا الاخر أوشك أن اختنق..

حسن: لو.. لو.. تبذل محاولة.. يا حسين.. فقد يوفقنا الله ويكتب لنا النجاة مسن هذا الموت البطيء.. من هذا الفناء المتواصل.

حسين: ك... ك... كيف.. هل لديك فكرة.. اية فكرة.. قلها. تكلم..

حسن: اسمع يا حسين يا اخي العزيز.. قدماك ما زالتا سليمتين. وهما قادرتان على حملك.. و.. التجوال.

حسين: التجوال، في هذا الفرن الملتهب..

حسن: اه.. اه.. انت لا تساعد احدا.. لا تساعد حتى نفسك.

حسين: انا..

حسن: لو.. لو تبحث.. تنظر.. هنا.. هناك.. لعل مجنونا اخر صــدق.. اكانيب جشعه.. وامتطى الاوهام التي يخلقها له ودخل جوف الغول هذا.. مثلنا..

حسين: (يبلع ريقه) أ.. أ.. يمكن؟

حسن: (بحماس) لم لا..؟ فالله اذ خلق المجانين لم يُقصر عددهم على اثنين.

حسين: و.. وتعتقد أن ثمة أملاً.. هـ.. هـ.. هل ثمة أمل ما.

حسن: تسألني انا؟ انت الذي كنت منفوخا بالامل.. كالمنطاد.. منذ هنيهة حسب.. ماذا جرى نك؟

حسين: استحال المنطاد.. الى غربال، بفضل سهام اليأس التي ماتني تطلقها.

حسن: على اية حال.. ان كان ثمة امل.. فهو لا يبحث عن احد. وعلى هذا الاحد ان يبحث عنه.. يعثر عليه، قبلما يقتله الظمأ. تلاشيه الصحراء. وتسذروه الرياح.. هو الاخر..

حسين: (يفكر) للمرة الاولى اسمعك تقول كلاما ذا فائدة (يتوجه صــوب الجـانب الاخر من الصبير. يتوقف. يتلفت نحوه، يتقدم من مقدمة المسرح) سأبحث يا حسن.. ابحث..

حسن: حسنا تفعل.. بارك الله فيك (لنفسه. مفكرا) ما اسرع ما استجاب، ترى لماذا؟ ماذا في الامر؟ كيف لان هذا البغل العنود بهذه السرعة؟ (بصوت عال) حسين.. اخي العزيز.. عدني ارجوك.. عدني..

حسين: اعدك بماذا يا حسن.. ماذا تريد.. سأتحمل الاسياخ المشتعلة وابحث عن الماء.. بماذا تريدني ان اعدك.. اكثر.

حسن: بان تشرب انت اولاً.. تشرب حتى ترتوي.. ثم تعود الى بمسا يزيد عن

حاجتك.

- حسين: أه (يتوقف) ليكن سما زعافا يطرحني جثة هامدة. ذلك الماء الذي ابلل به شفتى.. أن لم أروك منه.. أنت أولا.
- حسن: اذن.. لا ترهق نفسك كثيرا.. يا حسين.. يا حبيبي.. عد اول مــا تشـعر بالتعب.. ودعني انا الاخر اقم بواجبي في البحث او..
- حسين: انت؟ انت بقدميك المتورمتين المزروعين بالدمامل. وظـــهرك المثقـوب المغطى بالاشواك والدم المتيبس. لا. لا.. تالله لن ادعك تغادر مكانك هـذا.. او تتحرك شبرا واحدا.. حتى اعود (يسير نحو الامام، صارخا) لا تتحــرك با حسن.. با اخى.. لا تتحرك اطلاقا..
- حسن: لتحرسك العناية الالهية.. ليوفقك الله في مسعاك (يرقبه حسين اذ يبليغ مقدمة الكثيب. يتوقف. يتلفت نحوه. واذ يطمئن انه في شغل عنه يستدير نحو جهة اليمين.. ولكن حسن يراه. يصرخ به) نحو اليسار.. يا حسين.. نحو اليسار (حسين لا يسمعه.. يعدو خلف الكثيب.. يختفي عن انظاره) ملا اغرب هذا!! طوال الوقت كان يرنو ويشير الى هذه الجههة. حيين كان يرنو ويشير الى هذه الجههة المضادة.
- حسين: (يسير بمحاذاة الكثيب، نحو الصبير.. يتاكد من ان صاحبه لم يعد.. يسواه، يقعي، لصق الصبير، يحفر في الرمال) اذن فقد صدّق انسي توقفت هنا للتبول.. ها ها.. (يواصل الحفر)
- حسن: (اذ يطمئن الى ابتعاد صاحبه، يخرج من بين طيات ردانه.. زمزمية مساء) عساه يدّق عنقه. ما شأني به.. المهم اني تحسررت مسن اسسر وجسوده بقربي.. اه.. لقد نشف ريقي. (يعالج فتح الزمزمية) طيلة عمسري لسم ارفقة بهذا الثقل.. ولا صداقة بهذا الدبق. (يشرب) لك الشكر يا رب.. لسك

الشكر..

- حسين: لم يدر الحمار أني.. انما دفنت اغلى كنز امتلكته طيلة حياتي (يستخرج زمزميته من بين الرمال. يمسح عنها الرمال. يشرب) انها رحمة من السماء قد هبطت علي، في الوقت المناسب، في الوقت المناسب تماما... كنت اختنق من العطش، لا محالة، لو مكثت عنده بضع دقسائق اخرى... (يشرب ثانية) الحمد لله.. لك الحمد.. يا رب..
- حسن: الحمار.. انطلت عليه الخدعة ببساطة.. صدق ان كتلة الصخر التي رميتها هي الزمزية.. سعيد من يختار اصدقاءه من الاغبياء (يرمق زمزميت بوله.. يحتضنها.. بشوق).
- حسين: من حسن حظ المرء ان يكون صديقه بهذا القدر من السداجة والبلادة ليصدق بهذه السهولة انى تركت العجوزين يسرقان منى زمزميتي الحبيبة (يقبلها..)
- حسن: (يخض الزمزمية) ما زالت ممتلئة. وستبقين كذلك ان شاء الله حتى اخبوج من هذا الجحيم حيا.. ارويني يا حبيبتي ارويني يا نبع حياتي الاخضر... ارويني يا خضرة حياتي الدائمة ازرعيني بالربيع وبشتلات الامل. قبلما يعود صاحبي ويخنقني بالجفاف والقحط (يشرب)
- حسين: (يلثم زمزميته بعشق. يخاطبها) انا.. انا.. ادعك تسرقين مني.. اهون علي الف مرة..ان ادع ابليس او عزرائيل يسرق مني روحي.. او ادع حسن غريمي يسرق كل ثروتي.. من ان ادع احداً يسرقك مني فانت روحي.. انت ثروتي انت حياتي الحقيقية.. وبدونك.. انا ميت.. انا عدم.. هيا.. هيا بثي في جسدي المتخشب.. الحياة.. احقني عروقي المتيبسة.. بالحياة.. اه.. ما أحلى الحياة بالرغم من كل شيء (يشرب).

حسن: وجعلنا من الماء كل شيء حي.. صدق الله العظيم (يمص شفتيه) وها قد شاء الله ان يبعثني حيا من جديد.. كل اعضاء جسمي.. كانت تطقطق في بحر من اليبس. مثل قطع صدئة من الحديد.. الان غدت في طراوة الحريو وليونته. وفي قوة خيوطه ومتانتها.. جلّت قدرتك يا رب.

حسين: (يلمس بقايا الماء العالقة على شفتيه بانتشاء) الان عادت السبى السروح (يلثم الزمزمية ثانية كمن يلثم شيئا مقدسا) حار العلماء والفلاسفة والفقهاء، منذ نشأة الخليقة وحتى اليوم في البحث عن سر الخلسود، دون ان يهتدوا اليه.. وكلكامش البائس، قضسى نحبه في خضم الاهوال والعذابات من غير ان يعرفه.. انه هنا يا سادتي (يلوح بالزمزميسة) هذه الزمزمية الصفراء، تنغلق على اكسير الحياة وسحر الخلود (يغلق فوهتها) ووحدى من يملك مفتاحها.. ويملك الحق فيهما.

حسن: (يهم ان يرش الماء على وجهه.. ثم يمتنع) أي حمار انا.. لا ينبغي ان اهدر منه قطرة واحدة.. انه نسغ حياتي الذي به احيا..المعادلة.. معادلية البقاء على قيد الحياة. قد تشكلت هنا. على هذا النحيو. الماء يساوي الحياة. والحياة تدوم وتتواصل بالماء. والماء وحدد. من يملك الماء تكتب له الحياة.. ومن يفقد الماء يكن من الاموات. (يخضها) الحياة تشع وتسيل من جوانبهما (يسرع باخفانها بين طيات ملابسه)

حسين: الله. جل جلاله. لحكمة في ذاته العيا. يضع سره في اضعف خلقه. في حسين: الله جلاله. لحكمة في ذاته العيا. يضع سره في اضعف خلقه.. لله في الناء مفلطح من اللباد. حقا.. لله في صدره) هنا.. هنا.. عرشك فوق القلب ايتها الملكة بل في القلب، في اعماقه. اه.. يا ليتني استطيع شق قلبي وايواءك في سويدانه. فما القلب. وحقك.. ايتها الغالية.. بأغلى منك على.. لا..

والله.. لا..

- حسن: لا. لا. لااحسب طيات الملابس، بالمكان الامن لثروة بهذه القيمة لكنز بهذه الندرة.. لو اكتشفها لقتلني. صحيح انه اليف وضعيف.. ولكن الصحراء هذه الساحرة الشريرة تصنع من الفأر المدجن نمراً مفترسياً (يقع في حيرة)
- حسين: (يهم باعادة الزمزمية الى موضعها بين الرمال. يتوقف ) لا.. يجب ان اغير المكان.. لو انتابه أي شك. وهو مستنقع شكوك تجاهي. لفكر اول مل فكر بالموقع الذي توقفت فيه للتبول. ولو عثر عليها.. لذبحني من الوريد الى الوريد.. او سلخ جلدي وانا حي. انا اعرف أي ذئب مسعور يكمن في هذا اللئيم الذي يدعي الاوجاع والعجز عن الحركة. العطش غول اذ يسكن الكائن لا يشفق ولا يرحم.. يحيل القديس نفسه وحشا ضاريا. بلا ذمـة ولا ضمير.. (تشتد حيرته).
- حسن: لا بد ان اجد لها مكانا اخر.. اكثر اماناً.. يعجز عن الوصسول اليه.. او حتى معرفته.. لقد رأيته بنفسي. باية وحشية كان ينقب في ظهري.. حتى ليوشك ان يحفره حفراً. ابدا لم يكن معنيا بالتقاط الاشسواك.. كما كان يزعم.. لقد.. هم ان ينزعني ردائي.. يا الهي.. لو نجح في نزع ردائسي.. ماذا كان يحدث لي.؟ ماذا كان يحدث لنبع حياتي الاخضر..
- حسين: الافضل ان اخفيها في مكان اخر. بعيد عن الصبير. (يبتعد عن الصبير. يتوقف) ولكن اين؟ هنا؟ اجل ليكن وسط الرمال في مساحة لا يميزها شيء عن سواها.. لا تتعرف عليها سوى عيني (يحفر في الرمال)
- حسن: ما العمل؟ اين اخفيها؟ اللهم اسعفني.. يا ربي اعني.. الهي لا تتخل عني. انجدني.. ارشدني.. نذر على اذ انجو ان ابني لك مسجدا.. يذكر فيه اسمك

- ليل نهار (يتوقف) في.. في.. الرمال.. اجل.. اجسل.. لسم لا.. ساواربها الرمال (يحفر)
- حسين: من حقى ان احتفظ لنفسي بما يحفظ لي حياتي. بوسعي ان اقاوم الجوع والتعب.. وحتى هذه الشمس الحارقة الشريرة.. اياماً أخر ولكن العطسش لا.. العطش شيء اخر اخر تماما لا سبيل الى تحمله.. ولا قدرة لي على التعايش معه.. (يحفر) ولتكن الحفرة عميقة.. عميقة.. عمق حبي لك. وليكن مأواك آمنا.. اكثر أماناً من مأوى روحي بين ضلوعي.. من ماوى عيني في محجريهما.
- حسن: (يدفن الزمزمية، يهيل فوقها الرمال) هكذا.. هكذا (يساوي الرمال) الشيطان نفسه، لن يهتدي اليها. والان ينبغي ان ابتعد عنها.. اقطع عنده كل شك (يزحف الى الامام).
- حسين: (يسوي الموضع) الان.. الان فقط.. بوسعي الاطننان. لــو وهـب ذكـاء ابالسة الارض.. لما عثر عليها.
- حسن: من الافضل وضع اشارة.. دلالة.. تدلني عليها والا ضاعت على انا الاخر. وتاهت امام ناظري (بعود يكوم فوقها الرمال على هيئة تل صغير) هذا التل الصغير يصرخ بي اول ما يلمحني، يناديني.. نداء الحياة الذي لا يخيب فتستجيب له كل شعرة في بدني.. قبل عيوني ولساني..
- حسين: لا.. لا يمكن تركها بدون علامة.. دالة.. ترشدني اليها والا فقدتها.. وفقدت معها حياتي (يكوم فوقها الرمال) قبعة! البسي يساحبيبتي هذه القبعة.. كي تقيك الشمس وسهامها النارية. هذه اوضح علامة.. لا تخطئها العين ابدأ. وعينه هو؟ (يتوقف) اذا صادف وزحف إلى هذا الجانب؟ عينه ذات الخبرة التاريخية الطويلة في لعبات "المحيبس"؟ (يتأمل

ما فعله بقلق).

حسن: و.. هو؟ (يتوقف ثم بسرعة) ليذهب الى الجحيم. ما شأني به؟ لماذا يكون مغفلا الى هذا الحد. ويدع عجوزين اخرقين، يسرقان زمزميته الملى، عماد حياته الوحيد، هل انا ابوه؟ امه؟ ليذهب الى امه القحبة ويشرب من الجرار التي وعدتني بها. انا متنازل عنها وعن كل ذهبها له.. اما الماء.. فلا.. الف لا. لن اقاسمه قطرة واحدة منه. اخر قطرة همي من نصيبي حلالي،

حسين: كاني صنعت له قدحا من اقداح المحيبس. التي سرعان ما يتعرف اليها. (يثهدم التل الذي بناه) ساقلب القدح (يحفر) احفر حولها حفرة لا ينتبه لها سواي، لا يدرك مغزاها غيري (يحفر) اجل.. اجل.. هذه علامة اكثر ضمانا لي. قدح مقلوب (يتامل) لابد في النهاية ان اعترف انه بذكاء ابليس وخبثه.. لا احسب هذه الاشارة سنخفى عليه.

حسن: (يتامل التل الذي بناه، ينتابه الشك) ترى الا يريبه امر هذا التل.. هكذا وحيدا.. متفردا في هذا العراء؟ تل وحيد في هذه البقعة المنبسطة يستوقف اشد الناس غباءا.. لا بد ان اتدبر الامر قبلما يعود. والعمل؟ المزيد من التلول اجل ذلك هو الحل. لا بد ان ابني مجموعة تلول اخر فارغة لا تحوي سوى الرمال الحارقة. تجننه تفقده عقله ولسن يعثر على التلل المأمول ولو قضى عمره في البحث عنه.. (ينهمك في تنفيذ فكرته)

حسين: حفرة اخرى بجانبهما، بل.. بل اكثر من حفرة تحيط بها وتحميها.. يضيع امامها، لا يعرف ايهما يختار.. ولا ايها يدع. مثل الحمار الذي اشستد به العطش والجوع. وظل يقلب النظر بين الماء الرقراق والعشب الطري. غير قادر على الاختيار.. غير قادر على عدم الاختيار.. وكسانت النتيجة انسه

- فطس.. فطس في مكانه. مثلما سيغطس السيد حسن (يحفر)
- حسن: (يرنو باعجاب الى التلول الصغيرة المثبوتة هنا وهناك) والان يا ابن امسى التي لم تلدني. يا اخي الذي لم تلده امي استجمع كل فراستك وذكائك ومكرك واضف اليها فراسة امك ومكرها.. واعثر من بين كل هذه التلول على التل الذي يخفي ينبوع الحياة. ولكن عليك قبل ذلك ان نجرب حظك العائر مع هذا العدد الكبير من جبال النار، حتى تحترق كفاك وتمتليء بالرمال عيناك.
- حسين: لياخذه الشيطان. الى جهنم وبئس المصير. لماذا رمى زمزميته بكل ذلك التهور والنزق؟ هل لأنها فرغت حقا؟ ام لكي لا يمنحني بضع قطرات ابلل بها حلقي المتشقق المتمزق؟ هذا. الاناني الجشع القذر، يبخل علي بضع قطرات ماء في الوقت الذي جنت به اشاركه ثروة امي الطائلة. ندا لند. بلي ويدفع بي الى هذه الصحراء القاتلة التي يكمن الموت في كل شبر منها. لكي ابحث له عن الماء وهو يعرف حق المعرفة ان الماء هنا اندر واعرز من الذهب.
- حسن: (يواصل بناء التلول) أبن يا حسن.. ابن المزيد والمزيد مــن حصــون الحماية.. اقم الحصون والقلاع والسوائر ما تستطيع حول كنز حيـلتك.. لا تتعب ولا تكف.. او او.. اتعب وانصب.. ما شاء لك التعــب والنصـب ولكن لا تكف ولا تتوقف حتى تبني خطوط دفاعاتك وســـوائرها كأحسـن واقوى ما تكون (يواصل عمله بالرغم من تعبه وارهاقه)
- حسين: (ما يزال يحفر) لقد كان يامل ان تقضي على الصحراء ووحشيتها التي لا توازيها الا وحشيته هو: بالتاكيد كان يخطط لدفني بين الرمال.. ولكين خيب الله فاله.. ها قد اتاح لي من غير ان يقصد.أو حتى يدري. فرصية

للحياة. ان شخصا ينطوي على هذا القدر من الخبث والكيد بالصديق. غير جدير باية مساعدة ولا رحمة. ولا يستحق الحياة اساسا.. ليفطس حيث هو.. او او ليشرب مياه دمامله.. المسمومة. حتى.. حتى ينفجر..

حسن: ها.. ها.. ها.. (يتامل تلوله.. متباهيا.. منفوخا) كأني بعد كذا عاما اجهد نفسي امام لعبة المحيبس من جديد.. بفارق ان الصحراء هي الصينيه.. وهذه التلول هي الاقداح.. وجنين الحياة مزروع في احدها.. ولكن ايها؟ ذلك هو السؤال. أتتذكر لعبة المحيبس. يا اخي الذي لم تلده امهي الصينية، عينيك كنت اخفي الخاتم في احد الاقداح .. وبنصف دورة فهي الصينية، كنت اقلقل لك دماغك، فتقف مشدوها مبهوتا مبحلق العينين فاغر الفهم كل ما فيك يصرخ بالعجز كل ما فيك ينطق بالبلادة واذا كان ذلك حسالك.. مع اقداح معدنية، تخفي خاتما رخيصا. ترى كيف سيكون حالك مع تلول النار هذه.. المبذورة ببذرة الحياة الدائمة؟ ها.. ها.. ها..

حسين: (ينظر الى الحفر العديدة التي حفرها. يعدها) ثلاث عشرة حفرة ابوسسعك ان تحزر الحفرة المعنية. من بين كل هذه الحفر؟ تفضل.. ارني شطارتك. يا الحي الذي لم ينزل من صلب ابي. اية اخوة مضحكة. تلك التي خدعتني بها حتى اليوم. تقدم يا هذا تقدم هنا الامتحان الحقيقي. لا صينية المحيبس واقداحها المقلوبة التي سرعان ما تمسك بالقدح الذي يختفي تحته الخاتم وتطرح بقية الاقداح خلال ثوان معدودات، فتحلق بلك نشوة النصر وزهوه.. بينما اكظم انا غيظي.. واطوي حقدي بين جوانحي وعبثا احاول اطفاء نار الانتقام والثار التي تتاجج في اعماقي..

حسن: ما زلت انا المنتصر.. ذلك المنتصر الذي كان وحده يكتسح فريقا كاملا من اللاعيبن الذين يتساقطون واحدا بعد الاخر او واحدا قبل الاخر.. وانت من

ضمنهم.. بينما اقبع انا في مكاني قويا كأي اسد في عرينه، اسداقكم بنظرات السخرية والاستهزاء وانت تتقدم هشا منخورا.. متزعزع الثقة.. بل معدومها.. وبصوتك المتردد والمتذبذب تشير الى الاقداح.. هد.. هدا.. (يشير إلى احد التلول) لا.. لا.. العفو.. هذا.. لا.. بدل هدذا.. واذ يستقر رايك الذي لم يعرف الاستقرار يوما. على احد الاقداح وتهجم عليسه منتفج الاوداح.. لا تعود بغير الفشل. محروقا بنيران خيبتك..

حسين: ها قد آن اوان الانتقام.. ها قد حلت ساعة الثار. تعال يا هذا تعال.. تمعن في هذه الاقداح الفاتحة اشداقها. ففي واحد منها.. يا ابن ابي الدي ليم يدنس، وهل يجرؤ، جسد امي ستجد لا خاتما تافها من ذهب او المساس. وانما ستجد كنزا دونه كنوز الملك سليمان مجتمعة.. تعال ومثل امامي احد.. ادوارك البهلوانية التهريجية التي تتفوق بها (يمثل ما كان يفعله حسن) تتقدم من الصينية.. بعنادك البغلي وتبخترك الطاووسي المقيت. تهجم على القدح وتصرخ.. هذا لا.. يا حسن. لا.. ايها المغرور خسنت وطاش سهمك.

حسن: (يتامل التلول) لي حدس لن يخطيء ابدا مثلما لم يخطيء قط. من النظرة الاولى اهجم على فريستي كالنمر.. بلا تردد ولا تريث.. هكذا (يضع كفه على احد التلول) هذا (يجمد) هو؟ بالتاكيد هو لا بد ان يكون هسو نفسه (ينتابه الشك) انه كنزي الغالي.. كل ما تبقى لي من حطام الدنيا والاخوة.. لا يمكن ان اخطيء فيه. اه.. ان هذه الصحراء الكلبة تشككني في كل شيء.. تنتزع مني ثقتي بنفسي.. يجب ان ابرهن لها كم هسي واهمة.. وداعرة.. ان ثقتي بنفسي لا تتزعزع.. ان حدسي لا يخطيء (يهدم التلك يحفر) لا.. ليست هنا؟ اين هي؟ ماذا حل بها..؟ لا بسد ان تكون هناك

(يهجم على تل اخر) لا؟..لا ايضا؟ اه.. لا.. لا.. ايها العطش المدمر لا تذر ابرك المسموممة في حلقي (يهجم على تل اخر يحفر).. كف عني ايها العطش كف عني.. ما هذا بالوقت المناسب لتمسك بخناقي باذرعك الاخطبوطية (يكاد يصعق) لا.. هنا ايضا.. لا؟ اين هي اذن. اين اخفيتها.. اه.. لا بد ان اجدها لا بد ان اطمئن عليها قبلما يعود حسين (يهجم على التلول بجنون وقلق عظيمين)

حسين: هيهات.. هيهات يا حسن فانت اليوم في مواجهــة لاعــب مــاهر حــذق يغمض عينيه وينفذ الى هدفه.. يسير نحوه قدما بلا تعسش ولا اعوجاج. (يغمض عينيه ويسير باتجاه الحفر) هذه هي (يصرخ) بات (يفتح عينهه) هنا.. أي نعم هنا.. بالتأكيد هنا.. وهذه هي الحفرة بالذات (يتوقف، يتسلل اليه خيط من الشك) ما الدليل؟ كل الحفر متشابهة كما لو كاتت مجموعـــة اقداح من انتاج معمل واحد. كيف السبيل إلى تمييز احدهـــا عـن الاخــر (بخوف) اه.. ايمكن ان يحدث لي، الامر الذي ارتعد من حدوثه. ولا اجسرو على تسميته. لا بد ان اتاكد.. (يحفر) لا..؟ ليست هنا.. اذن لا بدان تكون في تلك الحفرة اللعينة (يقفز نحوها، يحفرها) ليست هنا؟ اه.. يا السهي لا يمكن أن أعرض نفسى لموت أكيد، كهذا الذي أحسه.. بكل مشاعري لا بد ان اعثر عليها مهما كان الثمن.. ولو اضطررت الى حفر رمال الصحيراء كلها (يحفر.. ينتقل من حفرة الى اخرى) اه.. يا الهي ارحمني.. ارحمنسي ولا تحملني على نبش ثلاث عشرة حفرة .. وانت .. انت.. ايتها الصراصر المسعورة.. كفي .. كفي.. لا تعزقي حنجرتي بارجلك المنشارية (يواصــل الحفر)..

حسن: (وقد غدا في حالة غريبة من التعب والانهاك. ما يزال يسهدم ويحفر) لا

يمكن مستحيل.. ان هذا يعني نهايتي..الاكيدة. ربي.. ربي لابد ان تكون الرحم من ان تنهي حياتي بهذه الصحورة البشسعة. كيف اهتدي السي زمزميتي..؟ اين خبرتي الطويلة وتفوقي المجيد في المحيبس.؟ وعينسي؟ عيني التي كان الكل يقول عنها. انها العين التي لا تخطيء. العيسن التسي تبصر الابرة بين حشايا اكوام القش.. ترى الدرهم في قاع البحر.. اه. ماذا دهاني. ماذا جرى لي.. الهي.. الهي.. انت ارحم من ان تدع هذا العطسش الناري يقضي علي.. اه.. اه.. ايها العطش الجهنمي المدمر.. كف عنسي.. اما آن لك ان تكف عني بعض الوقت..

حسين: (مايزال يبحث.. يحفر.. بانفعال اشبه بالجنون) لا.. لا ايها الاله الرحيسم ارأف بحالي.. انقذني من بين مخالب العطش.. انه يخنق انفاسي. يمتسص بقايا الحياة من عروقي.. يعصرني مثل عصارة خرافية وانا بيسن انيابسها ليمونة ضعيفة.. اه. لا.. لا تدع هذا الكلب القابع على الطرف الاخسر مسن الصبير.. يفرح بموتي. نذرا على يا رب ان انقذتني بمسا اوقعست نفسي فيه.. ان اذبح في سبيلك قطيعا من الاغنام.. افرقها بين الفقراء والايتسام. اتركيني ايتها الصراصر اللعينة.. ماذا تبغين مني.. لم يعد في ما ينفعسك.. لقد صرت اشد يبسا وجفافا من الصحراء. حفرتان لم تعد امسامي سسوى حفرتين. لا بد ان تكون في احداهما.. ولكن في ايهما؟ اه.. فسي ايسهما؟ يتوجب على ان انبش كليهما او انبشهما معا.

حسن: (يطلق صرخة فرح عارمة) اه.. لك الحمد يارب.. انها هي زمزميتي.. حياتي التي خرجت من بدني قد عادت.. (يخرجها بسرعة، يشرب خرخشية من جهة الصبير.) ما هذا؟ عاد؟ بهذه السرعة (يسيد فوهية الزمزمية. يدفنها حيث هو. يزحف فوقها.. جالسا، يرخي السمع. يمد راسه.. يتطلع)

لا اثر له.. انها الرياح تصفع الصبير (يخرجها ثانية. يشرب) كفى.. كفى والا فرغت (يدفنها) هذه المرة، ينبغي ان اكون اكثر حذرا. (يفكر) سلضبط المسافة بينهما وبين الصبير (يقيس المسافة) ثلاثة عشر شبرا على يمين الصبير (يعيد القياس) بالضبط. ثلاثة عشرة. لا غير. والان. الى التلول. لاحيطه بالتلول. ساتعرف على تلي من بين الملايين. (يبني التلول ثانية) حسين: و.. اخيرا (يخطف زمزميته) اه.. ما ارحمك يا رب.. اذ استجبت لدعائي (يشرب) لاشك انه استبطأ عودتي.. واخشى ان يزحف للبحث عني (يدفنها) على ان اسرع باخفانها.. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. سأتخذ الصبير هذه المرة دليلي. (يقيس المسافة بالاقدام) ثمان اقدام يجب ان احفظ هذا الرقم احفره في ذاكرتي ولا انساه ابدا. فهو اهم واعز من رقسم خزانة كل ثروتي.. انه مفتاح حياتي.. مفتاح النبع الالهي الدي يمد وجودي بالبقاء والديمومة.. والان الى التمويه الى المخادعة.. الى الحفر الاخرى المضللة (يحفر).

حسن: (يفرغ من بناء التلول) ثمانية تلول. بل ثمان قبب صغيرات جميلات مقدسات او بالاحرى ثمانية اهرام.. واحد منها أفضل من اهرام الدنيا. ماذا تحوي الاهرام غير رفات الموتى ومومياءات وتحفيات هرأها التاريخ.. بينما هرمي هذا .. ينطوي على كنوز الدنيا.. كلها.. على السحر الذي يبعث الموتى احياء..

ثمانية تلول على مبعدة ثلاثة عشر شبرا عن الصبير (يعيد العد.. وقياس المسافة) و.. السحر الاعظم.

حسين: الان.. الان.. فقط.. استقرت نفسي وهدأت روحي (يتامل الحفسر) ثلث عشرة حفرة.. ثمان اقدام عن الصبير لن اخطئك ثانية.. اخطأ في التعسرف

على امي ولن اخطأ في التعرف عليك.. فانت في هذه الظروف، احب اليي واعز علي من امي. بماذا يمكن ان تنفعني امي في محنتي هنا؟ هاه؟ بماذا؟

حسن: ترى ماذا جرى له؟ لماذا تأخر حتى الان؟ ايكون قد عثر على الماء وراح ينهل منه.. بلا حساب ولا ترو.. مثل الضفدعة التي رغبت ان تكون بقوة. فراحت تعب الماء وتعب حتى انفجرت. ولكن أي ماء يمكن ان يكون في هذه الصحراء القاحلة الجرداء.. ما اشد غباني اذ أصدق الاكساذيب التي اخلقها للايقاع بغيري واقع انا في احبولتها.. (يتوقف) ايسا كسان الامسر يتوجب على ان ابتعد عن هذا الموضع.. ولا ادعه، هو الاخر يدنو منسه.. بتاتا (يزحف مبتعدا عن موضعه، ما يستطيع)

حسين: ما هذا؟ كان احدهم يزحف نحوي، احدهم؟ ومن هنا سواه؟ لا بد ان يكون هو.. اما زال بوسعه الزحف؟ الم تحرقه الشمس وتخلفه رمادا يختلط برمال الصحراء؟ الم يقتله العطش حتى الان (يطل براسه من خلف الصبير تصلصا على صاحبه) اين يزحف هذا الكسيح الخبيث؟

ايكون قد فطن الى وجودي يختفي خلف الصبير.. يراقبه واذ يراه يزحف نحو الامام (يخرج من مكمنه. يسير خلفه ببطء شديد. محاذرا ان يثير انتباهه يتصنع التعب والانهاك. وزيادة في المبالغة.. يمسح شفتيه بالرمل).

حسن: (يتطلع هنا وهناك) اين هو؟ لماذا لا اراه؟ لماذا لم يعد؟

حسين: (من خلفه، بصوت واهن متقطع) حــ. سن. حـسـ. ن. حبيبي؟ حسن: حسين. انت؟

حسين: (بنفس النبرة) ما الذي حملك على ترك مكانك.. اه.. انه العطش لا بد ان يكون العطش قد اشتد بك.. انا.. اعرف أي قدر ظالم اعمى هذا الوحش

الذى يسمونه العطش.. انا خبرته جيدا. اكتويت بنيرانه.

حسن: بل القلق.. يا حسين.. قلقي عليك فاق قسوة الوحش الذي تتحدث عنه.. هد.. هل عشرت على شيء.. هل من امل؟

حسين: لا.. لا يا. حسن لا شيء في هذه الصحراء الكلبة الداعسرة.. لا شسيء.. غير الرمال والحجرات.. والشمس الحارقة.. لقد صدقت.

حسن: اه.. اه.. م... م... ماذا جرى لك..؟ تعثرت؟

حسين: تعثرت وسقطت.. ونهضت.. وما اكثر ما سقطت ونهضت. وهــا انـا ذا اسقط السقطة التي لا نهوض بعدها (بتهالك امامه. يرنو اليه. كاشفا عـن الرمال على شفتيه ووجهه)

حسن: ما هذا؟ ماذا فعلت بنفسك ايها الحبيب؟

حسين: شيء لا يقال . وان قيل لا يصدق.. وان صدق.. لا يمكن صدوره عن انسان.. اه.. اه.. يا لقسوة الزمن. يالقسوة الاشياء.. يا لقسوة كلل ما يحيط بنا..

حسن: اخبرنی .. یا حسین .. اخبرنی .. ارجوك ..

حسين: لا.. لا. لا تحمل هما.. ساكون بخير.. عسى أن أكون بخير..

حسن: انت تزيد من قلقى عليك.. قل لى.. ماذا هناك؟

حسين: لا تقلق.. ارجوك.. لا تقلق من اجلى..

حسن: كيف؟ وانت قد تكبدت ماتكبدت. وعسانيت ماعسانيت في سسبيلي.. آه.. ارجوك.. تكلم لا تدع احساسي بالذنب يقتلني.

حسين: يشهد الله.. انني كنت اريد ان اخفي عنك حقيقة الامر.. كي لا.. احملك.

او.. او.. تحمل نفسك مسؤولية ماحدث.. و.. ولكي اجنبك أي احساس من هذا القبيل.. ولكن يبدو ان لا فائدة من الاتكار.. ولا بد من الاقسرار..

اه.. ما اشق على ذلك ما اصعب.. على ذلك!.

حسن: (يتصاعد فضوله ولهفته) ها.. ها؟

حسين: (بسرعة) ولكن لا تحسبني مجنونا.. ارجوك لا تحسبني مجنونا..

فالصحراء بكل لا معقوليتها.. لم تفقدني كل عقلي، بعد..

حسن: (بصبر نافذ) ولكن ما الذي جرى.. ما الذي حدث بالضبط؟

حسين: ظلى .. ظلى اللعين .. هو الذي خدعني ...

حسن: ظلك؟

حسين: في دوامة بحثي المجنون عن الماء، لم انتبه ان لي ظلا.. نسسيت انسي مخلوق ذو ظل.. واذ سقط امامي، بدت لي الرمال التسي ظلّها ارضا مبلولة.. رطبة.. فصعقني الامر.. وتلبستني حالة فظيعة. وجدت نفسي بين الجنون والعقل. على حافة اليأس المدمر.. ف... فهجمت على الرمال.. اقضمها.. امص رطوبتها المعدومة..

حسن: و.. واكلت.. اكلت الرمال فعلا؟

حسين: وكأني القيت في جوفي حفنة ابر مسمومة.. مصنوعة من نار جهنم.

حسن: (بعقوبة) ينبغى ان تغسل فاك فورا.. فقد تكون الرمال ملوثة..

حسين: بماذا؟ بالمزيد من الرمال الملوثة الحارقة؟

حسن: (متراجعا) أ.. أ.. حقا.. يبدو اني. ازاء مأساتك، قد فقدت عقلي.. ورحست اهذي ولا اعي ما اقول.. عفوك ايها العزيز عقوك اذ حملتك ما هو فسوق طاقتك.. وسببت لك عذابا ما بعده عذاب.

حسين: قدري.. انه قدري الوحش الذي..

حسن: بل انا.. انا الاتاني القذر الذي دفع بك الى اتون الصحراء.. ونارها التي لا تخمد.. اه.. اه. لن اغفر لنفسى فعلتى البشعة معك.

حسين: (إيغالاً في تكثيف احساس صاحبه بالذنب) لا. لا. هون عليك، انت اخيي. ومهما فعلت من اجلك وتحملت في سبيلك فاني لن.. افي اخوتك بعسض حقها.. اه.. اه.. (يتوجع) اه..

حسن: والعمل.. ياالهي.. مالعمل.. انت تتمزق.. امام ناظري من الالم وانـــا.. لا افعل شيئا.

حسين: وماذا بوسعك ان تفعل.. ايها العزيز..

حسن: ذلك ما يقتلنى.. احساسى القاتل بالعجز.. يفتت كبدي.

حسين: اه.. اه.. (يتوجع)

حسن: ليتني كنت قربة ماء.. افرغ نفسي في حلقك.. اغسله من كل ما علق بسه من لعنات الصحراء. من قذارات الصحراء. وارويك.. ارويك.. اعصر آخو قطرة من مياهي في فيك.ولا يبقى مني سوى جلد يابس متشقق.. تلبسني رداء يقيك نيران الشمس. لعلي اكفر عما اقترفت بحقك.. واستعيد بعسض احترامي وتقديري لنفسي.

حسين: لا. لا ايها الحبيب.. لا تحمل ضميرك وزر ما جرى..

حسن: كيف؟ يا الهي.. كيف..

حسين: تعرف اني اكون سعيدا.. راضيا عن نفسي بقدر ما اكون نافعا للك. ان مايخفف عني قسوة مايحيط بي. هو وجودك معي. من خلالك فقط يمكنسي ان استعيد ثقتي بالانسان. واجدد ايماتي الذي يكاد يتلاشى.. بان الخبير مازال موجوداً في هذا العالم الفظ.. وان كان هذا الوجود محسدودا جبدا، متحققا في مساحة صغيرة لا تتجاوز قامة انسان واحد.. وهو انت.. انست ايها الغالى..

حسن: ما أنا الاصدى لما يعتمل في داخلك من قيم الخسير والنبسل. مسا أنسا الا

انعكاس لما في داخلك من طيبة ووفاء واخلاص. فالاصل.. انست.. انست الاصل.. انت الاصل..

حسين: لا.. لا.. اننا اخوان.. عملتان نادرتان..

حسن: بل.. بل وجهان لعملة واحدة نادرة.. لا تجد لها مثيل في هذه الدنيا المتوحشة التي بات ناسها ذئابا.. ينهش بعضها البعض..

حسين: من فضل الله علينا ونعمانه.. ان ابوينا قد ربياندا واحسنا تربيتندا.. ماحييت لن انسى حنان ابيك على وعلى امي التي ترملت وهي في ربيعها الخامس والعشرين.. نقد احالني ابوك محل ابنه.. بلا تمييز ولا تفريدق.. وامي.. امي الطيبة.. الرقيقة كانت على الدوام لك ولابيك الصدر الدرووم.

حسن: (يداعب دمامل قدميه، يحدق في المجهول، ساهما) تقتحه ذهني بقوة صورة العجوزين..

حسين: العجوزان؟ وما علاقتهما بابوينا..

حسن: المال..

حسين: ها؟

حسن: اقصد الناس.. باتوا عبيدا للمال.. لا يعبدون سوى المال..

حسين: حقا.. وما ابشع مايفعله المال بالانسان.. تصور بالرغم من كل مظاهر التقوى والورع التي كاتا يتظاهران بها. لم يتورعا عن سرقتنا والقائنا في العراء. خاليي الوفاض. مجردين حتى من بضع قطرات ماء.. او كسرات خبز.

حسن: ترى ماسر هذا السحر الخرافي الكامن في المال. لمساذا يتهالك عليه الناس بهذا الشكل الحيواتي.. دائما وابدا..

حسين: مع ان ثمة حالات وظروفا لا تجدي فيها اموال الدنيا فتيلا. كمثـل حالنـا

حسن: (ساهما).. فعلا..

حسين: قدح ماء واحد بات يساوى الان نقود الارض وثروتها..

حسن: انه.. نــ. لكذلك..

حسين: انا الان على استعداد ان اشتري قدح ماء واحد. ثمنه لا يعسدو فلسين... بمنة.. الف.. دبنار

حسن: ها..؟

حسين: بل بالف الف دينار.. ولكن هل ثمة من يبيعني.. قدح ماء من؟.. من؟

حسن: (مايزال ساهما) الف.. الف دينار؟

حسين: اجل.. الف الف دينار لقدح ماء واحد.. هل تبيعني..ها؟ ها؟.. اقول.. هل تبيعني. أعطك الف الف دينار. عدا ونقدا.

حسن: (منتفضا) ابيعك؟ ابيعك ماذا؟ ابيعك ماء؟ هل جننت؟ هل انت مجنون؟

حسين: (متراجعا) انا.. انا.. في الحقيقة.. لا اتهمك بشيء.. أي شيء

حسن: اذن ماذا تقصد؟.. ماذا تريد..؟

حسين: ك... كنت.. فقط.. كنت اريد ان اخفيف عنيك شدة احساسيك بالخسارة.. بسبب نقودك التي سرقت منك. وقد رايت وجيهك قيد اغتيم كثيرا.. ورحت.. تسرح.. انا.. انا.. ربما اسات التعبير..

حسن: وانت؟ اما تشعر بالاسى على مافقدت؟

حسین: انا.. انا.. ولاکن صریحا معك.. اجل.. اجل.. یجــب ان لا اخفــي عنــك شیئا..

حسن: ماذا تعنى؟

- حسين: انا.. مازلت احتفظ ببعض النقود.. لقد اخفيت بعضا. من نقودي.. انظـو.. انظر (يخرج رزمة نقود ورقية كبيرة) وانا.. انا ادفعها.. قريـر العيـن.. راضى النفس.. ثمنا لقدح ماء.. لك.. انت.. وليس لى..
- حسن: اه.. ما اشد وفاءك.. مع ان حاجتك الى الماء بمثل حاجتي اليه.. ان لهم تكن اشد.. انني.. انا الاخر.. لست حمارا الى الحد الذي اترك عجوزين اخرقين.. يسرقانني كل نقودي.. فما زلت محتفظا.. باضعاف ما سهرقا.. (يخرج كمية كبيرة من النقود) ولكن ما قيمتها؟ ماذا تنفع؟ خذ.. ياحسين خذ منها ماتشاء.. واعطني جرعة ماء (ينستزع منها اوراقها. يرميها فتحملها الرياح هنا.. وهناك)

حسين: لا.. لا يحاول التقاطها) لا تهدر اموالك هل انت مجنون؟

- حسن: وبماذا تنفعني اموالي..؟ هل تؤكل؟ هل تشرب؟ خذها.. خذها.. كلها( يرمي عليه الاوراق كلها.. فتقرفها الرياح) هاكها.. خفف عني الحمل.. هاكها.. هاكها..كلها.
- حسين: (يلاحق الاوراق. ينتقط منها مايستطيع. بعضها يتكوم على الصبير يلقي بنفسه بنفسه فوقها، بانفعال شديد وبلا تردد.. وغير حافل برزمة اوراقه النقديسة التي سقطت منه) لماذا.. لماذا؟ انها ليست.. نهاية العالم..

حسن: بل هي النهاية.. بالنسبة لي هي النهاية..

حسين: لا يمكن.. لا يمكن ان تكون النهاية (يلم الاوراق بحماس)

حسن: (مندهشا من سلوكه) ماهذا؟ لماذا يجشم نفسه كل هذا العناء مسن اجسل اوراق، يفترض انها لم تعد تجدي (يخطف رزمة اوراق حسين السساقطة) لابد ان له خطة للنجاة.. والالما تهالك على الاوراق هذا التهالك (يخفسي الاوراق بين طيات ملابسه) اوراقك ياحسين.. اوراقك.. لسم تبسق منسها

- الرياح ورقة واحدة..
- حسين: (يتغافل عن حسن، يخاطب نفسه) اوراقي؟ لتذهب الى الجحيه اوراقي النقديمة المزيفة تلك (يواصل التقاط اوراق حسسن) هذه هي الاوراق النقديمة الحقيقية.. النقود الصحيحة التي سابداً بها حياتي مسن جديد.. ان شساء الله..
- حسن: (لنفسه) ترى لو عرف ان نقودي التي يقتل نفسه في سبيلها انمسا هي نقود مزيفة. حملتها معي لخداع اللصوص وقطاع الطرق.. أكان قد تحمس لها هذا الحماس. وسال لها لعابه على هذا النحو؟ المهم ان النقود الحقيقة صارت لى.. لى وحدى (يتشاغل.. بفرك دمامل قدميه)
- حسين: (يخفي الاوراق التي جمعها) النقود قوتي.. بدونها.. اشعر بنفسي جسما طائفا، في سماء الاهمال والاحتقار، بلا وزن ولا ثقل.. من حسن الحظ انه لم يرني. ما زال مشغولا بحفر دمامله القذرة.. كما لو كان يحفر بنر مساء عذب (يرجع الى حسن) ولا ورقة اية.. ريح شرسسة لم تسترك ورقسة واحدة.. وفوقها فقدت كل اوراقي
- حسن: الى جهنم. تلك الاوراق المصبوغة التي لا تساوي ثمن اصباغها ولا سعر القطن.. او التبن المصنوعة منه..
  - حسين: (يتعمد تغيير مجرى الحديث عن الاوراق) اما تكف عن دماملك اللعينة.. حسن: تستبد بي رغبة في قضمها وملء حلقي اليابس بمانها القراح.
- حسين: مانها القراح؟ اتحسبه ماء زمزم.؟ ما اشد بؤسك ياصاحبي! انها لا تعدو مجموعة جراثيم فتاكة.. تنجز لك ماعجزت الصحراء عن انجسازه حتى الان..
  - حسن: لا بد ان ابلل ريقى ياحسين .. انى اختنق .. اختنق حقيقة .

حسين: مامن سبيل ياعزيزي.. مامن سبيل. تحمل مثلما اتحمل

حسن: الى متى؟.. الى متى..

حسين: الى الله ان يقضى الله .. امرا كان مقضيا ..

حسن: وهذه النبتة المنتصبة هنا اما تحوى بضع قطرات ماء؟

حسين: الصبير؟ نبتة الصبير؟ دعك منها انها جنية في جلد قنفذ. من يجروء على الاقتراب منها.. ناهيك عن لمسها. انظر انظر.. مزقت يدي( تشتد الرياح)

حسن: اه.. ماكانت تنقصنا الا هذه الرياح.. كانها اتفقت مع الصحراء على دفننا

حسين: سد فاك .. سده باحكام والا امتلىء بالرمال .

حسن: تبدو.. كانها بدايات عاصفة رملية.. من تلك العواصف التي تقلب كل رمال الصحراء فوق جسدينا

حسين: يا للهول.. اين نولي

حسن: جرنى .. جرنى .. نحو الصبير .. لنحتمى بالصبير .

حسين: لقد امتلأت عيناي بالرمال.. لا استطيع فتحهما.

حسن: لا تفتحهما.. لا تفتحهما.. ماحاجتك اليهما، على اية حال؟

حسين: (يجره) فعلا يبدو ان لا شيء هنا.. يجدى فتيلا..

حسن: (من بين اصابعه ينظر، يرتعب اذ يرى انه بجرّه صوب زمزميته)لا.. لا الى الجهة الاخرى( يشيرالى الطرف الاخر من الصبير)

حسين: (لنفسه برعب) حيث دفنت زمزميتي.؟ مستحيل. ولو فطست (له ، بصوت طبيعي) وما الفرق؟ كل الجهات سواء.(يواصل جره، عكس الاتجاه السذي يريده حسن)

حسن: لا. لا. الرياح تهب من اليسار.. ولا شك ان العاصفة ستهجم من اليســار ايضا.

حسين: لا يسار ولا يمين.. العاصفة سوف تستبيح.. كل الاتجاهات. كل الصحراء ستغدو كرة تركلها العاصفة من كل الجهات..

حسن: لا.. لا.. وجهة الرياح واضحة..

حسين: (يتوقف. يتأكد من صحة كلام صاحبه) اسمع يا حسن. ليس هذا بالمكان الامن.. العاصفة اذ تشتد تسقط الصبير فوقنا.. ويقضى علينا.

حسن: الصبير اقوى من الجبل.. سيصد العاصفة ويحمينا من.. اهوالها ومخاطرها..

حسين: (لنفسه) الزمزمية.. زمزميتي.. كل همه زمزميتي.. ولكن هيهات والسف هيهات.. (يفكر)

حسن: هيا.. هيا.. اسرع.. خذني.. حركني.. ما بالك صمت كالصنم.؟

حسين: (يتلوى فجأة، يمسك منتصفه يصرخ) اخ.. اخ..

حسن: مابك.. ماذا جرى لك..؟

حسين: بطنى.. بطنى.. الاف السكاكين شرعت تمزق احشائى.. آخ.. آخ..

حسن: اه.. ياالهي.. ماذا افعل الان، تحمل.. يااخي تحمل..

حسين: الامي لا تحتمل.. اوجاعي لا تطاق (يتقلب فوق الرمسال متظهرا بسالآم شديدة) حسن.. ابق معي.. لا تتركني وحدي ياحسسن.. لا اقسوى علسى مواجهة الالام والعواصف وحيدا

حسن: انا اتركك؟ ما الذي تقول؟ كيف اتركك.. تعال. تعال اقترب منسي.. افسرك لك.. معدتك.. لعل الله يرأف بحالك.. ويضع على يدى شفاعك.

حسين: (يستسلم له) اه.. اه. ما كان ينبغي لنا ان نعرض انفسنا لهذه التهلكة..

حسن: من يعرف الغيب.. من يعرف ما تخبئه الاقدار

حسين: لقد كنا في احسن حال.. ثروة.. جاه.. مكانة.. يحسدنا عليها الملوك..

حسن: خفف عنك.. يااخي.. خفف عنك.

حسين: تأمل.. انظر.. ماذا فعل بنا جشعنا.. لقد احالنا الى جرويسن منبوذين..

محتضرين.. لا يجدان جحرا ياويسان اليه يقيهما غضب الصحراء.. وعواصفها الهوج.. اه.. قاتل الله الجشع.

حسن: ومن بوسعه الزعم انه محصن ضد الجشع او قادر على مقاومته.

حسين: ولكن علينا أن نعترف. باننا نحن التجار، اشد الناس ضعفا أمام الجشع.. وانبهارا يلمعان الذهب.. ولهاثا.. وراء أوهام الثروة..

حسن: ما نحن الا ضحيتان بانستان من ضحايا الغش والخداع..

حسين: الغش والخداع؟ ممن؟ من قبل من؟

حسن: (كمن يخاطب نفسه) ممن لا يخطر لنا على بال. ممن لا يحوم حوله شك

حسين: اعرف ان الثروة التي وفقنا الله الى جمعها بسرعة مثالية. قد جعلتنا

موضع حسد الكثيرين.. ولكن ان يكيدوا بنا هذه المكيدة السافلة.. فامر بعيدا عن ادراكي.. وحتى عن توقعي.. من؟ من يمكن ان يفعل بنا.. هذه الفعلة الفظيعة..

حسن: لو قلت لك لما صدقت!

حسين: قل ارجوك قل.. فبقدر ماتحملك الصحراء ان لا تصدق بشيء.. يحملك يأسك ان تصدق بكل شيء.. فقل لي من؟ من؟

حسن: امك.

حسين: (مصعوفا، يصرخ برعب) امي؟

حسن: وابي.. ايضا.

حسين: يا الهي.. يا الهي.. ايمكن؟

حسن: تلك هي الحقيقة.. بكل مرارتها. وصدقها.

حسين: لا يمكن.. مستحيل.. كيف؟ كيف.. ادركتها؟. كيف عرفت؟ مــن أخـبرك بها.. كيف توصلت اليها.. اد.. اد.. (يعصر رأسه)

حسن: كانت تتراءى لي مموهة.. عبر فضاءات مضببة من الشك. حينما كنا نحفر ونمزق أحشاء الصحراء، دون طائل، ثم أخسذت طبقات الضباب تتكشف.. والشك يتلاشى.. يوما بعد يوم. بل ساعة بعد سساعة.. ويحل مكانه يقبن.. بقين إلى حد الجزم.

حسين: هذا أمر لا يصدق.. هذا أمر غير قابل للتصديق.

حسن: بل.، صدق.، صدق..

حسين: انها.. انها جريمة تتصدع لهولها الكوان.

حسن: ربما. ولكن لم تهتز لاى منهما شعرة.

حسين: و.. ولكن كيف.. اقصد.. اقصد.. لماذا.. لماذا..؟

حسن: اذا اشفقت عليك السماء.. واعادتك سالما من هذا الجحيم اسألهما..

حسين: اسألهما؟ قسماً بجلال الله وعزته. اكون الله ابناء الكون براً بوالديه.. اذ اكتفى بتمزيقهما.. وشرب دمانهما.. اذا ثبت لى انهما.. فعلا قد..

حسن: تذكر.. تذكر حلمهما.. ذلك الشر المصنوع على هيئة حلم. ذلك الخبث المحدول على شكل رؤيا.. مما يعجز الشيطان نفسه.. بكل خبثه وشسره.. على انجاب شقيق له.

حسين: حقا.. حقا.. الجرار.. الصحراء.. الذهب..

حسن:والبقعة التي حدداها لنا..

حسين: ابعد موضع في الصحراء.. اعمق نقطة في الصحراء.

حسن: والتي بلغناها.. وشققنا بطنها في كل شبر. وانتزعنا احشاءها الداخلية من كل سنتمتر.. لقد حلجناها.. حلجا.. هل رايت ذهبا.. هل شممت للذهب رائحة..

حسين: ابدا.. ابدا..

حسن: ونصائحهما.. بان لا نحمل من الطعام والشراب الا النزر اليسير.. الا الاقل من القليل..

حسين: (يضرب راسه) كي ينقد خلال ايام.. وتقترسنا الصحراء.. يا الهي.. يا الهي.. !!

حسن: هل تاكدت الإن..؟

حسين: ولكن لماذا؟ صدقني ان ما بات يدمي فؤادي اكثر من فعلهما.. هـو هـذا السؤال المريع.. لماذا؟ لماذا فعلا بنا ما فعلا..؟ لقـد كنا دائما طـوع امرهما.. حققنا لهما كل رغباتهما حتى اشدها تطرفا.. وشذوذا..

حسن: (بعمق) عدا.. واحدة.. (صمت ثقيل) الزواج..

حسين: الزواج؟

حسن: زواجهما الذي انهكما الجري وراءه.. مثل كلبين في يوم قانظ.. لقد وقفنا كلانا.. ضده وباصرار..

حسين: (بسرعة) من اجلهما.. اكراما لهما.. كي لا يصبحا اهزوءة امام المجتمع، يشمت بنا الاعداء. يا الهي.. نزوة.. نزوة مريضة حقيرة.. انتابتهما قبل عشرين عاما. ظلت تغذيهما بالحقد؟ بهذا القدر الوحشي من الحقد و الغدر..

حسن: بل قبل عشرين عاما.. قبلها بكثير.

حسين: قبلها؟ قبلها بكثير .. يعني .. يعني حين كان ابي .. وامك ما يــزالان علسي

قيد الحياة ؟

حسن: ولهذا السبب فكا عنهما قيد الحياة.

حسين: تقصد.. تقصد.. لا.. لا.. مستحيل.. لا.. لا..

حسن: لم لا؟ ان من يقدم على قتل ابنه بهذه الطريقة البشعة لا بد ان يكون قد مارس القتل، قبل ذلك، مرات ومرات.. وقتل الزوج او الزوجة.. اهون من قتل الابناء.

حسين: يا الهة اللعنة. يا ابالسة الخسة والدناءة.. عا.. عا.. عا.. عا.. (يسد فله بكلتا يديه، يقاوم حاجته الى التقيق) عا عا عا.. (يخفق يقذف من جوفه ماء اصفر) عا عا عا.. عا عا عا ع

حسن: حسين.. ماذا بك.. ماذا جرى لك.؟

حسين: (بعناء شديد) مرارة.. مرارة شديدة كريهة.. ابغض من الخيانة، تفجــرت في.. عا عا عا.. (يندفع بغريزته حيث.. اخفى زمزميته) ا.. عـــا..عــا.. (تصده الرياح) مــ.. ا.. ع.. مــ. ا.. ع..

حسن: ماء..؟ اتهرع نحو الماء؟ هل عندك ماء؟

حسين: (ينتبه لنفسه. يتوقف فجأة ) ماء؟ أي ماء؟ من ذكر الماء؟

حسن: انت؟

حسين: انا؟

حسن: في غفلة منك.. وهرعت نحوه..

حسين: مستحيل..

حسن: لا جدوى من الانكار.. يا حسين.. لقد سمعتك مثلما.. سمعتك الصحراء.. والرياح والرمال..

حسين: اذن فقد كنت اهذي .. لا شك ان المرارة التي اجتاحتني افقدتني عقليي ..

واطلقت لساني.. بما لا اعي..

حسن: لا.. ياحسين لا.. (غير مقتنع، يتوسل) حسين انت اخي وانسا.. اخسوك.. ليس لاحدنا.. في هذه الدنيا الظالمة. في هذا الزمن الداعر الذي تكيد فيسه الامهات والاباء.. بالابناء. غير الاخر.. فلا تبخل علي ببضسع قطسرات.. بضع قطرات حسب

حسين: (تشتد به الحيرة، باحساس متزايد بالحصار) انا.. انا..

حسن: (يزداد توسله والحاحه) ارجوك، ياحسين.. اتوسل اليك. اقبل قدميك.. انا اوشك ان اختنق.. فلا تبخل على ببضع قطرات..

حسين: (بعد تفكير) بضع قطرات؟ بضع قطرات فقط..

حسن: تكفى .. ابلل ريقى ..

حسين: لا. لا. ياحسين. انت اخي.. اخي الحقيقي.. وستشرب مثلما..اشرب.

حسن: (غير مصدق.. بلهفة) ..صحيـح..؟ صحيـح.. اه.. ياحسـين.. اه.. ما اشد اخلاصك..

حسين: حرام علي.. ان شربت وحدي.. تعال.. تعال (يجره نحو الصبير)

حسن: واخيرا.. ساشرب ماء.. سابلل ريقي.. اه.. اه..

حسين: واي ماء .!! نفس الماء الذي سارتوي منه ..

حسن: حقا؟ حقا..؟

حسين: لينزل في جوفي نارا ملتهبة.. رمالا مشتعلة.. ابرا مسمومة ان لم اسعك الماء الذي قررت ان اشرب..

حسن: اه.. اه.. وفقك الله.. باركك الله.. (حسين يتركه قرب الصبير بينما يــروح يعالج كسر قطعة من الصبير) مــ. ماذا تفعل؟

حسين: اسقيك الماء الذي ساشرب منه..

حسن: (بخوف) م... م... ١ ١.. الصبير؟

حسين: هذه الاوراق البدينة، ريانة، لا بد ان تكون ممتلئة بالماء

حسن: ماء.. ماء في الصبير.

حسين: اعذب ماء.. يمكن ان نعثر عليه.. في هذه الصحراء..

حسن: لا.. لا.. انها.. قد تكون مسمومة..

حسين: مسمومة؟

حسن: اغلب نباتات الصحاري.. مسمومة.. و..

حسين: هل لديك.. ماهو افضل من..

حسن: افضل؟ لدى انا؟ ماذا تقصد؟

حسين: بضع رشفات من ماء غير مسموم.

حسن: امجنون انت؟

حسين: لا. ولم اكون مجنونا؟

حسن: لانك.. لانك.. لاني.. من ابن اتبك بالماء.. وإنا اشد ظمأ منك

حسين: كذبت يا حسن.. لست اشد مني ظمأ.. ولا حتى ظمأن بمقدار ظمأي

حسن: بل.. انا..

حسين: لو كنت صادقا في زعمك هذا.. لما مكثت في مكانك مقعيا.. ككلب عجوز اجرب.. بانتظار من يسقيه الماء.

حسن: وماذا افعل .. وانا..

حسين: تقوم انت الاخر، تتحرك تبحث.. تحاول على الاقل..

حسن: انا؟ انا ابحث؟. اتحرك؟ انا ؟ بقدمي المتورمتين المزروعتين بالدمــامل..

وظهري المنخور كالغربال.. والامي واوجاعي التسي لا تطيقها .. حتى الصحراء.

حسين: لو كان العطش قد اشتد بك فعلا. كما تدعي.. لانتعلت كل الامك وقمت تبحث عن الماء. فلا الظهر المخسروم ولا القدمان المتورمتان ولا الام السعير نفسها.. بوسعها منع شخص مقبل على موت محقق مسن البحث عن اسباب الحياة. حياته هو على الاقل

حسن: ليس الثاكل كالمعزي. لو كنت تعانى بعض ما اعاني.. او كانت حالك مثـل حالى.. لما..

حسين: معاناتك كذب.. والامك اختلاق.. وعطشك مزيف. وانست باطل.. كلك باطل.. كل مافيك باطل.. في باطل

حسن: احذر يا حسين.. فانا..

حسين: انت الذي قدت نفسك بنفسك الى هذه الحال.. كم قلت لك لا تنزع الحداء. لا تلعب بدماملك.. ولكنك اصررت اصرار البغل.. كي تمضيي قدما في تنفيذ.. ما خططت..

حسن: سامحك الله.. ماذا يمكنني ان اقول.. غير سامحك الله

حسين: لا سامحني الله.. ولا سامحني الشيطان.. اذا كانت.. امي. امي نفسها قد خانتني وغدرت بي هذا الغدر المربع.. فلمساذا لا يخوننسي ويغدر بسي، صديق.. يمثل امامي حالة العطش ويصطنع الالام والاوجاع..

حسن: معذور قد اخلت الصحراء بعقلك ولم تعد تعي ماتقول

حسين: ابدا.. لم اكن واعيا اقوالي كما انا الان. ابدا لم تكن الحقائق واضحة املم عيني كما هي الان.. لقد انكشف كل شيء.. لقد اتضح كل شيء

حسن: اتضح كل شيء..؟ م... مد.. ماذا تقصد..؟

حسين: هل لك ان تفسر لي سبب دفعك اياي الى مجاهل الصحراء. للبحث لك عن ماء. وانت تعرف حق المعرفة.. ان الصحراء تحوي كل صنوف الموت ولا

تحوى قطرة ماء واحدة.

حسن: (يهم ان يتكلم)

حسين: (لا يدعه) ليس لذلك سوى تفسير واحد. تدفع بي الى موت مؤكد.. ليبقى لك وحدك الماء الذى اخفيته في مكان ما..

حسن: اين؟ اين يمكن ان اخفي الماء في هذه الصحراء المنبسطة، مثــل بـاطن الكف المفتوحة..؟ ها؟ اين؟ بين ملابسي؟ تعال فتشني.. وقد فتشــتني حتى كدت تنزع عني جلدي..

حسين: في داخلك ابليس خبيث.. لا يدرك احد.. مدى مكره وانانيته

حسن: اسمع يا حسين.. اذا كنت تعتقد انك بهجومك الظالم على وعلى هذا النحو الحيواني الذي لا يعرف التوقف.. تنفي عن نفسك الشكوك.. فانت واهم.. واهم..

حسين: الشكوك؟

حسن: ما دمت تعرف حق المعرفة ان ليس في الصحراء قطرة ماء واحدة مثلما رحت تبحث..

حسين: لانك انت الذي ارغمتني ..

حسن: ولماذا تاخرت كل ذلك التاخير.. اين قضيت كل تلك المدة؟

حسين: في.. في البحث والدوران.. هذا وهناك

حسن: بل في شرب الماء الذي اخفيته في مكان ما.. رحست تنسهل منسه حتسى ارتويت..

حسين: لو كنت قد ارتويت.. لما هجمت على الصبير المغطى بالشـــوك اقضمــه كالبصير.. الجائع الظاميء.. الذي اعماه الظمأ.. وجننه الجوع ولا يـدري ماذا يفعل..

حسين: بعدما قلت لى انه مسموم.. تدعوني الى اكل السموم..

حسن: اليس ذلك ما تتبارى فيه؟

حسين: اه.. حسن.. كفاك ياحسن. الان تحققت مسن نوايساك الشريرة. بعدما انقذتني العناية الالهية الرحيمة من الموت المؤكد الذي دفعتني اليه دفعسا.. تخطط الان لقتلى مسموما..

حسن: انا؟

حسين: ولكن خاب فالك.. وطاش سهمك مرة اخرى ياحسن..ان كان لا بد ان اكل من الصبير فستاكل معي ان تسممت تتسمم معي. ان مت تمت معي. لين تعيش بعدي ثانية واحدة

حسن: انه اختيارك انت.. فما شانى انا..

حسين: (مستمرا) واذا ابيت فما انت الا مخاتل نذل ومخسسادع سسافل. واذ ذاك.. قسما بكل ما هو مقدس.. لأملأن نفسي بشرور الدنيا كلها.. وافترسك.. او تقاسمني الماء الذي تخفيه حتى اخر قطرة..

حسن: وضع في اعتبارك انت الاخر ..انك اذا تخاذلت وتراجعت. صدق عليك كل ماتوصمني به. هيا.. ياحسين. هيا.. هات ولنر.. اينا المخاتل والمخادع الاكثر نذالة وسفالة..

حسين: هكذا اذن. حسن.. الان.. الان (يندفع نحو الصبير.. يحاول كسر قطعة منه..)

حسن: (الذي لم يكن يتوقع اندفاع حسين.. يستهول الامر كثيرا، لنفسه) ياالسهي.. ايمكن ان يكون وحشيا الى هذا الحد؟ يرغمني على اكل الصبير؟ لا.. لا.

- مستحیل.. انه مجرد تحد. تحد اجوف کاذب حسب.
- حسين: (لنفسه) الى م يقودني هـــذا الكلـب. هـل يمكـن ان.. ان.. لا.. لا.. مستحيل.. سيتراجع.. حتما يتراجع..
- حسن: سارفض. اذا اصر، لابد ان ارفض.. ارفض؟ وادعسه يسساركني مسائي.. ويقاسمني اياه حتى اخر قطرة؟ لماذا اظهر نفسي امامه اكثر ضعفا منه.. ساتحداه انا الاخر.. ولن امسه اذا لم ياكل هو قبلي.
- حسين: (مايزال يحاول. وكلما يمسك جزءا منه، يرتد ويصرخ مسن الالسم) اخ.. اخ.. اما من سبيل اليك ايها الوحش المتقنفذ..
- حسن: (لنفسه، مبتهجا) اذن فهو الاخر خانف وضعیف امام اختیاره یتوجب علی ان القنه درسا. لا ینساه..(له) خذ.. هاك.. الحذاء اضربه بالحذاء (یرمی الیه حذاءه) ینبغی ان اكون اكثر منه شجاعة..
- حسين: (لنفسه) الى جهنم، ايها الوغد، كنت امل ان يقول لي كف عن محاولاتك الخرقاء.. مادمت غير قادر على مسكه.. ولكنه صخر.. وقلبه حجر.. ليكن(يستمر في محاولاته)
- حسن: سيفشل وتذوب كل شجاعته وتحديه.. كحفنة ملح فسي المساء. وتنتهي اللعبة.. ويكون هو الخاسر..
- حسين: كالحمار.. يقودني قدري الى مالا ادري.. كحمار اعمى(يمسك الصبير يطرف ردائه. يضرب بالحذاء بقوة، تسعط قطعة) اه. فات الاوان.. لا تتراجع.. لا تتراجع.. انا الذي تحديته بنزقي وتطرفي(يكرر الضربة، تسقط قطعة اخرى) لقد وضعته ، كما وضعت نفسي في الموقف الاصعب.. ولكن لا حيلة لى.. لو تخاذلت تحققت كل شكوكه..

حسن: الكلب.. انه ماض في نواياه الإجرامية. دون توقف.

حسين: (يتناول القطعتين. بطرف ردانه. يلقي احداهما امامه)خذ.. خذ..كــل.. ان كنت صادقا.

حسن: (يتغلب على تردده يتناول القطعة بطرف ردائه) هيا.. هيا لنر اينا الصادق.. واينا الكاذب.. هيا.. هيا.. كل ماذا تنتظر..؟

حسين: انتظر أن تثبت صدقك أنت.. وتأكل.

حسن: ولماذا لا تبدأ انت اولا.

حسين: ولماذا.. انا..

حسن: لالك انت الذي تحديت واقترحت هذه التجربة الوحشيية ساحة اختبار وتحد.. ام.. ام.. تراك قد جبنت واخذت تتراجع.

حسين: لا يحبن ولا يتردد سوى المخاتل المخادع..

حسن: اذن هيا.. هيا.. لتبدأ اولا.

حسين: لا ياحسن لا. لن يكون بيننا اول ولا ثان.. سنبدا معا وفي ان واحد.. لا التقدم انا. ولا تتاخر انت. وستبقى عيوني مشدودة الى شدفتيك. لا تغفل عنك.

حسن: لا تتاخر انت ولا اتقدم انا. موافق شرط ان تكون امينا

حسين: الاولى ان تنصح نفسك بالامانة.. هيا.. هيا.. ابـــدا.. واحــد.. اثنــان.. ثلاثة..

(كل واحد منهما يحدق في شفتي الاخر، ويقضم فعلا محاولا جعل قضمت الكبر ما يستطيع لينفي عن نفسه الشك بصورة اقوى ويؤكده في الاخر) كلاهما: (في ان واحد، يصرخان بالم هائل) آخ.. آخ.. لقد فعلها بي الكلب..

( يجن جنونهما اذ يتحسسان الدماء على شفتيهما. يعدو كل منهما مدفوعا بغريزته نحو زمزميته. يصطدمان ببعضهما. يسقطان.. ينهضان. تشستد

- الرياح. وتمتليء عيناهما بالرمال. لا يبصران طريقهما. يواصلان السير زحفا. يتوجه كل واحد منهما. دون ان يدري.. عكس الجهة التي اخفى فيها زمزميته)
  - حسن: اخ.. اخ.. لقد فعلها.. فعلها بي هذا النذل. ماكان ينبغي ان اسايره..
- حسين: اه.. اه.. نقد اسرفت في تعذيب نفسي، بسببه. بسبب ذاك السافل المنحط.. اه.. اه..
- حسن: (لا يستطيع فتح عينه. بنظر من خلال اصابعه) اظنني قد بلغيت المكان.. ولكن الزمزمية.. اين الزمزمية.. كيف ساهتدي اليها.. والرمال الحارقة تغزو عيني..
- حسين: (يضرب بيديه هنا وهناك) الحفر.. يجب ان ان اعثر على الحفر اولا.. ولكن كيف.. كيف السبيل اليها.. وانا لا.. استطيع فتح عيني..
- حسن: (يضرب بيده هنا وهناك كالاعمى) التلول لا بد ان اجد التلول أولا ولكن اين هي هذه التلول اللعينة.. ماذا جرى لها.. ابتلعتها الصحراء..؟ هل جرفتها العاصفة.. ومحتها من الوجود (يستمر في البحث بقلق متزايد)
- حسين: لو تهدأ هذه العاصفة المجنونة (يحاول فتـــح عينــه. يخفــق) مستحيل مستحيل... لا سبيل الى الحفر... كيف ساعثر على زمزميتي.. اه ياالــهي.. ماذا جرى لحفري.. هل ردمتها الرمال.. اخفتها من الوجود (يواصل البحـث باضطراب متصاعد)
- حسن: هذا هو المكان. بالتاكيد هذا هو المكان. وهـــذا هــو الصبــير الملعــون (يتحسسه. يرتد) اخ.. اخ.. من هذه الابر. ثلاثة عشر شبرا عــن كومــة الابر هذه.. ثم تلولي.. ( يشرع بقياس المسافة بالشبر ).
- حسين: اما تتوقف هذه الزوبعة الشيطانية، بعض الوقت.. التقط انفاسي افتسح

عيني.. ابصر موضع قدمي.. اعرف اين انا من ينبوع حياتي الذي دفنته (من بين اصابعه يرى الصبير) الصبير اه.. وافرحتي.. الصبير.. ثمسان اقدام عن الصبير (يزحف على بطنه، نحسو الصبير مغمض العينيسن.. يصطدم به. يرتد) اخ (ينهض يقاوم العاصفة.. يبددا بقيساس المسافة.. بالاقدام)

حسن: تلولي؟ اين تلولي؟ ولا تل واحد.. اه.. (من بين اصابعه ينظر) ماهذه الحفر؟ هل مر ابليس من هنا وخلف اثار اقدامه؟ لا.. لا.. لقد اخطات الموضع.. ليس هذا هو المكان.. لعلي تركته في الجانب الاخر من الصبير.. على يمين الصبير. ولكن انى لي ان اعرف في ليسل العواصف والرمال.. اليمين عن اليسار (يزحف من امام الصبير نحو الجهة الاخرى) تلولى.. يا رب.. تلولى..

حسين: ثمان اقدام و.. الزمزمية.. و.. الحياة التي تفتح لي ذراعيها.. (يفتح عينيه من بين اصابعه) اين الحفر ؟ حفري..؟ ماذا حل بها؟ ولكن ما هذا.. كأني ابصر تلولا.. لا.. لا.. مستحيل كيف تستحيل الحفر الي تلول.. ولكنها تلول.. حقيقية (يتحسسها بيديه) لا.. لا.. ليس هذا بالموضع الدي اخفيت فيه الزمزمية.. لا بد انه على الجانب الاخر.. على اليسار.. من الصبير (يزحف نحوه)

حسن: (وقد بلغ الجانب الاخر من الصبير) اه.. ما اقبح طعم الدم في فمي (يبصق دما) يجب ان اعثر على تلولي والا قضي على العطش والدم.. لا بد انها هنا.. (ينظر من خلال اصابعه) اين هي يا الهي.. انها ارض مستوية.. الرمال الزاحفة ساوتها مثل ساحة العاب (يبحث يسار)

حسين: (يخرج من خلف الصبير) الدم.. هذا الدم المتخصير يخنقنسي.. لا بسد ان

- اغسل حلقي.. اغسل؟ هل انا واجد مساء اشسربه..؟ هدذا هدو الجسانب المقصود.. يسار الصبير.. ولكن اين الحفر (ينظر من خلال اصابعه) ايسن الحفر.. يا الهي.. اتكون العواصف الرملية الهوجاء.. قد ردمتها كلها.. لم تترك.. حفرة واحدة منه يمكن ان استدل بها على البقية.. (يضسرب يديسه هنا وهناك)
- حسن: ما هذا؟ ما هذا ايها القدر المشؤم.. لا في هذا الجانب ولا في ذاك الجانب؟ ماذا حل بها..؟ هـ.. هـ.. هل اتنقل انا حقا من جانب الى جـانب.. ام.. ام اتراوح في الجانب نفسه.. اه.. لا..
- حسين: لا.. لا.. جدوى.. تاهت.. ضاعت.. اندثرت.. حفري.. وسيستندثر معها حياتي.. وتضيع هباء بكا تاكيد.. لا هنا. ولا هناك اين.. اين انت.. ايتسها الحفر اللعينة.. اين؟ اه.. اية لعنة تلعب بعقلي.. اية لعنة..
- حسن: والحفر..؟ كانت ثمة حفر في الجاتب الاخر، حفر عديدة ترى مساذا كسانت تلك الحفر.. اهي اثار خف بعير ضال..؟ أي بعير...؟ وهل وقع بصري على مخلوق.. عدا جلادي الذي يلازمني ملازمة ابليس لناسك قديس.. اذن مساهي.. كيف ظلت واضحة للعيان في صحراء دفنتها العواصف وهي تحسرك رمالهامثل امواج البحر..
- حسين: و.. والتلول.. ماذا كانت تلك التلول الواضحة وضوح الجبال تحت ساء صافية.. اتكون اشارات ما.. وضعها شخص ما.. للاهتداء الى شيء ما.. (يتوقف) شخص ما.. ومن هنا.. عدانا؟
- حسن: اه عليك اللعنة.. يا حسين.. يا ابن ام حسين الداعرة.. انها علاماته التي ترشده الى.. زمزميته.؟ زمزميته..؟ ولكن زمزميته قسد سسرقت منسه.. سرقها العجوزان؟ اذن ماذا هناك؟ لماذا حفر كسل تلك الحفر؟ (يبحث

ہجنون)

- حسين: اذن فقد كانت التلول اشاراته الدالة على زمزميته. يا السهي أي عملى اصاب عيني. وعقلي وقلبي ايضا. فغفلت عنها ولم اهدمها.. كلها.. واستخرج الزمزمية. ولكني رايته بام عيني يرمي زمزميته في السوادي..؟ اذن لماذا؟ لماذا بنى كل تلك التلول؟ (يحفر هنا.. وهناك على غير هدى)
- حسن: يا الهي.. يا الهي الرحيم، بعض رحمتك.. لا تدعني.. امت لا تدع السموم تقض على (يحفر).. لا.. فائدة.. لقد ضاعت. تلولى.
- حسين: سأجن. بالتاكيد سأجن. كل ما كنت ادعيه وأمثله امامه قد تحقق وصلا واقعا.. كابوسيا يمسك بخناقي.. السموم تملأ حلقي والدماء تغطي لساني والرمال تشقق شفتي! آه من هذه الرمال الطينية اللزجة.. لقد سدت كل مسامات جلدي المتيبس (يحفر)
- حسن: الافضل ان ابحث عن الحفر.. ان ابحث في الحفر.. لقد كانت واضحات كمجموعة افواه مشقوقة.. تنادي وتقول.. ها انال ذا.. ولكنناي غبي.. سددت عن ندائها اذني.. ورحت ابحث عن تلول لم تترك لسها العواصف اثرا.. (يزحف الى الجهة الاخرى)
- حسين: لا.. لا جدوى من البحث عن حفر طمرتها الرمال.. اغتالت كل معالمها. التلول.. التلول.. بالتأكيد هو الذي بناها.. واخفى فيها زمزميته لأعد.. اليها لأتقب فيها (يعود ادراجه من حيث جاء)
- حسن: (في الجانب الاخر) الحفر؟.. اين الحفر.. لقد كسانت هنا. تبحلق في الواحد.. كعيون الميت المفتوحة (يبحث) يا الهي.. ماذا جرى لسها، كيف اختفت بهذه السرعة (ينتابه اليأس) انها النهاية.. لقد حلت نهايتي..
- حسين: (في الجانب المعاكس) التلول.. اين التلول؟ ماذا حل بها.. اه.. يا الهي لا

- حفري.. ولا تلوله.. اذن فهو الموت.. الموت المحقق الاكيد.. قــد حـانت ساعتك يا حسين.. اه.. اه.
- حسن: ما اظنه الاقد عثر على زمزميته وشرب.. حتى ارتوى.. و.. و اخفاها.. في مكان ما.
- حسين: ايكون قد وجد زمزميته وفر بها.. يفر الى أين تسالله لامسكن بهه.. واقطعنه.. اربا.. اربا.
- حسن: لا. لن ادعه يستأثر بالماء وحده.. قسما بالله لأنبحنه واشرب دمه.. بـدل الماء الذي سرقه مني.
- حسين: لا.. لا.. ينبغي ان اتصرف معه بحكمة.. بمنتهى التعقل والحكمة. والا تركني اموت هنا عطشا إنه في غاية الخبث والقسوة. يتوجل علي ان اتوسل اليه واستعطفه.. قبلما استحيل جثة هامدة. تفتتها الرياح والعواصف.. كما تفتت هذه الرمال الجافة اليابسة..
- حسن: لا. لا. اليكما عني ايها الغضب والتهور. فانتما تكلفسانني لسو اطعتكمسا، حياتي. حياتي باتت بين يديه. ان شاء بعثني حيا مسن جديسد، وان شساء قتلني.. عطشا.
- حسين: ربي. ربي.. ألن قلبه على.. وضع فيه شيئا من الرحمة.. من اجلي يا ربي.. من اجلي..
- حسن: يتحتم على ان الانيه وحتى اتوسل اليه ان اقتضى الامر اجل. اجل. يا حسن دع عنك كل كبريائك وغرورك وتوسل اليه.. مرغ انفك بالتراب.. المسألة مسألة حياة او موت موت؟ لا.. لا اريد ان اموت.. لا ينبغي ان اموت..
  - حسين: (بنبرة رقيقة) حسن.. حسن حبيبي.. اين انت.؟

حسن: حبيبه؟ انا حبيبه؟ اه. يا لخبثه الذي جعسل صوته ينسساب لينسا ناعمسا كالافعى.. اذن فقد عثر على الماء. وقد تهيأ مسبقا لخداعي ثانيسة. آمسلا بلغته المانعة هذه ان يحملني على تصديق اكاذيبه الجديدة التي اختلقسها.. ولكن هيهات.. هيهات..

حسين: حبيبيي حسن.. اين انت؟ ماذا حل بك؟

حسن: حسين.. حسين عزيزى.. انا ابحث عنك.. اين انت يا عزيزي!

حسين: عزيزك.. عزيزك يا كلب.. تنافقني بهذا الرخص لكي تصرفني عن مطالبتك بمائي الذي سرقته.. ولكن لا.. لا.. ايها الخبيث المسكون بنفاق اهل الارض.. لن تخدعني ثانية

حسن: حسين .. حسين عزيزي .. لماذا سكت؟ لماذا لا تجيب؟ تكلم دعني اسمع صوتك .. دعني امتلىء بوجودك .

حسين: حسن حبيبي.. تعال، تعال.. اقترب مني.. الرمال لا تتركني افتح عيني.. اقترب منى احتضنك.. احتويك بقلبي..

حسن: انا هنا.. يااخي.. انا الاخر، قد ملأ الرمل عيني. تعال.. تعال.. لا تستركني وحدى..

حسين: اه.. حسن.. اه.. لك الحمد يارب. تعال الى احضان اخيك الصغير.. دعني اتحسسك.. دعني اشبع منك. (يعانقه بحرارة) اه.. اه..

حسن: اه.. ما ارحمك يارب.. واخيرا.. انه انت.. انت ايها العزيز. اكاد لا اصدق نفسي التي تعانفك.. اكاد اكذب ذراعي اللتي تحوطانك.. تعال.. تعال.. السي اخبك..

(يتعانقان. يتحسس كل منهما جسم صاحبه. بدقة متناهية، متصنعا الاحتفاء به. في الوقت الذي يفتش عن الزمزمية التي يعتقد انه قد اخفاها..)

حسين: اخي.. اخي حسن (يتلمس وجهه) شفتاك يابستان جافتان كقطعتــي طيـن فخرتها الشمس..

حسن: (يتحسس شفتي حسين) وكذا شفتاك ايها الحبيب.. اه.. اه.. لقد تشدقتا من الجفاف.. كانهما خفي بعير.. سار الاف الاميال. اه.. مااقسى ماتحملت وعانيت.. ما اشد ماتعذبت. سامحني.. سامحني.. اذ ظننت بدك الظندون السود.

حسين: انت يا اخي اشد مني جفافا ويبسا.. وتطلب مني السماح اه.. اغفسر لسي ايها العزيز.. اذ اسأت اليك بالظن والفعل اه.. يا الهي.. بالظن والفعسل. لا بد لي من الاعتراف.. لا بد ان اعترف امامك.. قبلما يطوينسي المسوت.. المحدق بي..

حسن: انا من ينبغي ان يعترف.. انا من ينبغي ان يستغفرك.

حسين: انت.. انت الاخر.

حسن: لقد كذبت عليك ياحسين.. انا.. انا لم ارم الزمزمية فـــي الــوادي وانمــا القبت.. قطعة صخر.. اه.. اه..

حسين: كفعلى معك.. كما فعلت أنا معك.

حسن: اه.. اه..

حسين: الزمزمية لم تسرق مني.. لقد دفنتها بين الرمال.. والان لا اهتدي اليها..

لقد حرمتك الماء.. كما حرمت نفسي.. اخ.. اخ..ماذا فعلت بنفسي.. مساذا
فعلت بك؟

حسن: حقا.. ما ابشع مافعلت بك.. ما افظع مافعلت بنفسي اذ منعت عنك وعنسي

الماء.. واخفيت الزمزمية.. في مكان.. لا اعرف.. اين..

حسين: اه ياحسن.. اه.. أي وحشين.. نحن.. أي وحشين...

حسن: كأن امك تعيش في داخلي.. كأن ابي يعيش فيك اه.. ما نحن.. ياحسين... مانحن..

حسين: حقيران .. حقيران ..

حسن: بلغنا الذروة في الحقارة.. والغدر الخيانة.. الذروة..

حسين: بل الحضيض.. صرنا في الحضيض.. في القاع.. في اسفل السافلين..

حسن: اسمع ياحسين يا اخي. لا جدوى من تقطيع النفس والروح وذر الامسلاح فوق الجروح.. علينا ان نفكر بطريقة ما للخروج من هذا الجحيم..

حسين: ولماذا نخرج؟ لكي نواصل حياتنا السابقة بنفس القذارة والالاانية والجشع.؟

حسن: بل.. بل..

حسين: بل ماذا.. هل في مجمل حياتنا.. وكل ماضيا.. لايشرف احدا منها..؟ اراك لا تجيب.

حسن: انما..

حسين: كل مافيها يجللنا بالعار والندم.. لم نعرف حتى ان نحب كسائر البشـــر.. ونتروج.. وننجب الاطفال.. خشية ان يقاسمونا ثروتنا.. لقد اغلقنا القلــب دون رعشة حب.. دون ومضة ايمان.. باي شــيء..كـان حبنا الاوحــد الذهب.. والهنا الوحيد الذهب ايضا.. مثلما سيكون قاتلنا.. ودافننا في هــذا العراء

حسن: لن تبقى الحال كما كانت.. اذا..

حسين: الاولى بنا نحترق في انون هذا الجحيم.. لعلنا.. نتطهر بعض التطــهير..

او.. او.. لندفن انفسنا احياء مكفنين بلعنات البشرية كلها..

حسن: لا.. باحسين. لا. فنحن اذ نعود.. لا نعود كما كنا

حسين: املاتكة.. اطهارا.. سنكون؟

حسن: ليس بالضبط.. ولكن لابد ان نتغير.. ان هسده التجربسة المريسرة التسي عجنتنا.. ينبغي ان نتعلم منها.. الشيء الكثير..

حسين: او .. نستطيع .. هل نقدر ..

حسن: لم لا.. لا احسب الامر مستحيلا..

حسين: قد لا يكون مستحيلا.. ولكنه شاق.. شاق جدا.. فليس هينا على الاسسان ان يكون نظيفا.. وكل ماحوله يفيض بالقذارة.. ان يكسون عسادلا.. وكسل ماحوله ظلم.. ان يكون جميلا.. وكل ما حوله قبيح.. واول ماحوله ومسن حوله ابواه. اقرب الموجودات اليه.. الصق الاشياء به..

حسن: لنتعاهد اولا.. وقبل كل شيء.. على الصدق.. والوفاء.. لبعضنا البعيض.. ثم.. تاتي المسائل الاخرى تباعا.

حسين: انه حلم بعيد المنال..

حسن: بل في متناول اليد.. اذا فتحنا قلبينا للحب.. للناس. ولنبدا من الان.. ثـــم نبحث عن الزمزميتين.. لعلنا نعثر على احداهما علـــى الاقــل.. ويكــون بوسعنا تدبير حالنا.. اما ونحن في هذه الحالة بين الموت والحياة.. لا مـن الاموات ولا من الاحياء.. فلن يكون بوسعنا.. فعل شيء.. أي شيء..

حسين: لا من الاحياء ولا من الاموات. فعلا.. صدقت.. تلك هي حالنا.. اه.. انسه العقاب. العقاب العادل.. من السماء العادلة.

حسن: المسماء عادلة حقا. ولكنها في الوقت نفسه رحيمة ايضا.. سترحمنا وتغفير لنا.. اذا اقسمنا بصدق ان ننحر الوحش المزروع في داخلنا..

- حسين: ياليت.. باليت!
- حسن: ان في السماء ربا.. كريما.. غفورا رحيما.. هيا.. هيا.. لقد خفت العاصفة..
  - حسين: خ... خ... خفت العاصفة.. حقا..؟
    - حسن: قد يكون رسالة.. السماء الرحيمة.. الينا..
- حسين: اه.. اه.. (ثم) اقسم بكل ماهو مقدس ونبيل وشريف (يرفع يديه نحو السماء) نذر علي.. ان اتقاسم مياه زمزميتي اذ اعثر عليها.. حتى القطوة الاخيرة.. مع صديقي واخي حسن. والله.. على ما اقول شهيد.
- حسن: (يرفع يديه نحو السماء) ونذر علي.. يارب ان لا اشرب قطرة واحدة من مياه زمزميتي.. اذا اعثر عليها.. الا مع صديقي واخي حسين.. وحتى اخر قطرة.. والله على ما اقول شهيد..
- كلاهما: (يضعان يديهما بين يدي الاخر. معا) والله على ما اقول شهيد. والله على ما اقول شهيد. والله على ما اقول شهيد. (يتوجه كل منهما الى جانب من جانبي الصبير. بصورة تلقانية بلا قصد ولا اختيار متعتمد. ويبدأ البحث والحفر. بالرغم من التعب والعطش اللذين تشتد وطأتهما بمرور الوقت)
- حسين: (يتوقف) اتراه الان مثلي يكد ويتعب.. يحفر ويبحث.. ام تراه قد استسلم للراحة والكسل.. كعهدي به. بانتظار ان استخرج الماء من اعمساق الارض.. واروح اسقيه هنينا. مرينا (يتلصص عليه هنيهة. تسم يكف، ويعود الى الحفر) المهم ان أفي انا.. بوعدي.. لقد.. نذرت.
- حسن: (يزحف الى طرف الصبير، متلصصا يتوقف) لا. لا ينبغي ان اسميء به الظن.. يتوجب على ان اخلص النية واصفي الطوية.. لقد وعدت واشهدت الله على وعدي (يعود الى العمل)

- حسين: (وقد هده التعب) بالرغم من كل شيء يتوجب على ان اظل حذرا يقظا.. ارقبه على الدوام.. ولا اغفل عنه لحظة واحدة
- حسن: (يحاور نفسه) من يقول انه مخلص النية، وصافي الطوية ازاءي مثلما انا ازاءه؟ لا بد ان احتفظ ببعض قواي تسعفني في استرداد حقي منه. ان راودته اية فكرة من افكاره الانانية الجشيعة التي تتناسسل في رأسيه المريضة.
- حسين: (يرد على افكاره هو) يهرب؟ يهرب مني؟ مستحيل. والله لانقسض عليسه كالصقر الجارح.. افتته.. امزقه..
- حسن: اقتنصه.. واسحقه. مثلما يسحق الطفل الشرير ذبابة لا تحبه. اصنع مسن الامي اجنحة. ومن اوجاعي انيابا ومخالب. وافترسه.. قبلما يبلسل شسفته بقطرة ماء.
- حسين: (يواصل الحفر، يصرخ فجأة) هي.. هي.. لقد وجدتها. وجدت حياتي التي كادت تضيع.. (ينتزع من بين الرمال زمزمية خضراء.. ما هذا.. انسها خضراء.. وزمزميتي صفراء.. اها.. انها زمزميته. ما الفرق؟ (يخضها) انها ممتلنة (يشرب)
- حسن: كأن اناملي لامست رطوبة ما (يحفر باندفاع) اه.. اه. زمزميتي (ينتزع من بين الرمال زمزمية صفراء).. بل.. بل هي زمزميته.. زمزميته الصفراء.. وماذا يعني؟. قد رزقني الله بها.. اختارها لي. واختارني لها.. لك الشكر يا رب (بشرب)
- حسين: (يتامل الزمزمية بعدما ارتوى) لا.. لا.. ما تبقى فيها من المساء لا يكفي كلينا. (يتوقف) وهو؟ والعهد الذي قطعته على نفسي واشهدت الله عليه... (يفكر.. حائرا) لقد.. لقد.. اقسمت ان اقاسمه ماء زمزميتي.. وهذه ليست

- زمزمیتی انا اذن فی حل من قسمی
- حسن: لو كان هو الذي عثر عليها.. اكان يعطيني قطرة منهها.؟ لا. لا.. ولو فطست امامه كالكلب الضاميء في يوم قائظ. لا سيما.. انها زمزميته.. وليست زمزميتي.
- حسين: لو رآها لاستولي عليها.. لاغتصبها مني ولما سقاني قطرة واحدة.. هـذا الوحش الذي يضمر كل ذلك العداء لابيه وينوي الغدر به والقضاء عليه.. هل يعطف علي؟ لا. والف الف لا. والله لن يتورع عن قتلي والاستحواذ على الماء كله.
- حسن: كيف يمكن ان اثق بشخص قد صمم على قتل امه ابشع قتلة؟ هل اتوقـــع منه رافة بي وانا الغريب عنه. لا. لا. الافضل ان اتركه هنـــا .. وحـده.. يقضى عليه الظمأ. وتبتلعه الصحراء.
- حسين: ماذا انتظر بعد؟ النقود الحقيقية في جيبي والله الغفور الرحيم. قد حباني بماء يكفيني اسبوعا.. اذا تدبرت امري.. ولم اسرف في كرمسي (يتهيأ للمغادرة)
- حسن: (ينتعل حذاءه) هيا.. هيا.. قبلما ينقض على الذئب الخبيث من الخلف. كل اسباب الحياة غدت عندي. الماء النقي.. النقود الصحيحة.. لا قسوة في الكون تسلب منى حياتى ما دام الله جل جلاله.. قد هيأ لى اسباب نجاتي.
- حسين: على ان اسرع الى احضان امي الحنون ابارك لها زواجها من ذلك الرجل الطيب الذي ستؤول إليه بالضرورة ثروة ابنه بعدما يقتله العطش وتتولى امره الصحراء. وتخفي عظامه واثاره. وأغدو انا ابنهما الوحيد.. وهما عجوزان طاعنان في السن وعلى اعتاب الموت. ولا وارث لهما سرواي. (يزحف عنه مبتعدا عن الصبير محاذرا ان ينتبه اليه صاحبه)

حسن: اول ما افعله سأهنيء ابي من زواجه من تلك السيدة الفاضلة ذات السثروة الطائلة واعود خاتما في اصبعهما لا سيما وانهما لم يعد لهما من ولد غيري.. وما اسرع ما ارث شرعا وقانونا كل الثروة الهائلة التي تضخمت الى ابعد حد.. جراء دمج الثروتين (يزحف مبتعدا. عكس اتجاه صاحبه)

[لفترة يواصل كل واحد منهما زحفه الثعباني بعكس وجهة صديقه واذ.. يطمئن بانه قد نجا من صاحبه. ينهض محتضنا الزمزمية يركسض باقصى ما يستطيع. يبدوان كنقطتين سوداوين.. وسط الصحراء التسي افترشتها اشعة الشمس الفضية يخرج كل منهما من احد جانبي المسرح...]

[خلال ذنك ويتزامن مدروس، يظهر الكورس واضعين هذه المدرة على وجوههم اقنعة تمثل فئات متباينة من الناس]

الكورس بصوت جماعي:

هكذا تفبرك الاحلام.

هكذا.. هكذا.. والا فلا.. لا..

تغزل وتحاك الاحلام.

حذق ومهارة وإحكام.

تقود الانام.

ممرغة انوفهم بالرغام

الى ما يراد

الى حيث يرام

صوت منفرد خارج الكورس:

أي حذق؟

أي مهارة؟

أى إحكام؟

انه حلم مصنوع مكشوف مفضوح.

مثل كتاب مفتوح.

يقرأه الجاهل الجهول.

قبل العالم العليم.

[ثم بنبرة مختلفة]

لولا ان للذهب بريقا

يأسر القلوب

يعمى العيون

يعطل العقول.

الكورس بصوت جماعي:

عيون من؟

عقول من؟

هلا تساءلتم ايها العقلاء..

ايها المبصرون..

عيون من؟

عقول من؟

الشبيه(\*)

ن نشرت في جريدة العراق"- ١٩٨٧-١-١٩٨٧- بغداد بعنوان الحارس"

## الشخصيات:

- مسعود: حفار قبور، تجاوز السبعين.
- خليل: حارس المقبرة يكبره ببضع سنوات
- محمود: شاب في العشرين. ساعد مسعود

## اشــار ات

- •قدمتها فرقة نقابة الفنانين\_ ميسان شباط\_ ١٩٨٨
  - شاركت في مهرجان المسرح العربي بغداد
    - اخرجها الفنان مكى حداد

[مقبرة، تنتشر في ارجانها قبور عديدة، باحجام مختلفة واشكال متباينـــة. تكشف الاحوال المادية لاهل الراقدين فيها، من غنى ونعيم او فقر وجوع..

سقيفة من اعواد القصب واغصان الاشجار واوراقها، تحتها حب ماء فوق محمل، وشدة فراش، وحاجات اخرى، مبثوثة هنا وهناك.

الوقت قبيل الظهيرة، شمس قوية تملأ المكان. قبور محفورة ومردوم...ة، حفرة جديدة يجري فيها العمل على قدم وساق. بداخلها حفار القبور مسعود وهو يحفر ويلقي بالاتربة خارجها، ما يلبث ان يخرج منها.وهو رجيل قيد تجاوز السبعين يدفع بادوات عمله اولاً، تتوجه نحو السقيفة، مقوس الظهر، يشرب الماء. يغسل وجهه يجلس يشعل سيجارة. يسعل بقوة، يدخن بشراهة، ثم وبعيد بضعة انفاس، يهب واقفاً. يشرع بردم الحفرة التي انتهى، لتسوه، مسن حفرها، والسيجارة بين شفتيه بهمة ونشاط وسرعة.

بين اونه واخرى تهب رياح وعواصف، فتثير سحابة كثيفة من الاتربــة.. يدير لها ظهره ويستمر في مواصلة عمله.. بالرغم من العرق المتصبب من كــل انحاء جسمه وسعاله الذي لا يكاد يتوقف..

يقبل حارس المقبرة، وهو رجل في مثل عمره، او يكبره ببضيع سنوات ويبدو اكثر منه تهدماً وانهاكا.. يسير على عكازه، يلهث في غاية التعب..] الحارس: ها مسعود.. كيف حالك اليوم؟

مسعود: (دون ان يتوقف او يلتفت نحوه) نحمده..

الحرس: سبحان الذي لا يحمد على مكروه سواه.. (ثم) ما زلت تحفر وتردم..

مسعود: (بجفاء) ما الغريب..؛ (يسعل)

الحارس: لا. لا غرابة. لا غرابة البتة.. (يتوجه نحو الماء)

مسعود: لا اظنني.. مسيئا الى احد..

الحارس: اوه.. لا.. لا. بالتاكيد لا.

مسعود: تم.. تم.. إنا حر، افعل ما اشاء.. ما دمت ادفع لك.

الحارس: (يتوقف) لى؟ لى انا؟ هل انا مالك المقبرة؟

مسعود: الست من يأخذ منى الايجار والضرائب والزيادات و .. و ..

الحارس: الحكومة هي المالكة وهي التي تامرني ان...

مسعود: انا لا اعرف لها مالكا.. سواك. تأتيني كل بداية شهر كالغريم.

الحارس: ليتني املك بضعة اشبار منها، تأوي جسدي.. اذ يسترد الله امانته..ولا اظل ملقى في العراء تفترسني الكلاب السائبة.

مسعود: (يرنو اليه) انا.. امنحك اياها..

الحارس: (مبتسما) لوجه الله..؟

مسعود: لوجهك! كي لا اعود اراه بداية كل شهر.. (يردم الحفرة بعصبية)

الحارس: انت سيء المزاج.. هذا اليوم.. ولا ادري لماذا (ثم) ما الذي جرى يـــا رجل؟

مسعود: تعال عارك الارض بمعول مثلوم.من قبل طلوع الشمس، حتى بعد غروبها مثلى، ثم حاول ان تحتفظ بمزاج افضل.

الحارس: انما.. انا اشفق عليك لهذا الجهد الذي تبذله.. دون طائل (يشسير السي الحارس: المبثوثة هنا وهناك)

مسعود: (يلقي بالاتربة بانفعال، يسعل) لماذا بلا طائل.. الله يرزق العباد..

الحارس: امنت بالله.. (يشرب..)

مسعود: يحبسه اياما.. ولكنه يطلقه اياماً اخر. (مخاطبا نفسه) بالتساكيد يطلقه والما المرد (ثم) لا بد ان يطلقه.. فهو ارحم من ان يحبسه.. اكثر مما فعل..

الحارس: (يتودد اليه) لا اعرف كيف تحتفظ بمانك بارداً في هذا القيظ..؟

مسعود: (مهملاً ملاحظته. مسترسلاً)واذا كان الرزق لم يعد يزورني هذه الايسام. يتوجب على ان اكون مستعدا لاستقباله. حين يأتي (يحدق فيه).

الحارس: وهكذا تستقبله بالقبو.. بالحفر التي ننثرها هنا وهناك..

مسعود: انثرها؟ اتحسبها زهوراً ازين بها مقبرتك.

الحارس: (بحدة) انها ليست مقبرتي..

مسعود: ولكن قل يا خليل.. هل تخشى القبور .. ؟ (يسعل)

الحارس: أ..أ. أ.. اثا.

مسعود: ولهذا السبب تتجنب ذكرها.. ها؟.

الحارس: الاعمار بيد الله..

مسعود: والارزاق من عند الله (يحدق فيه طويلا)

الحارس: لماذا تحدق بي على هذا النحو الغريب؟ اتنوي ان تقدمني طعاما لاحدى حفرك الفاتحة اشداقها..؟

مسعود: انا لا اتركها مفتوحة. اخشى ان يسقط فيهها حيوان ضال (يسعل) فيحملني الله الذنب (يواصل الردم. تأخذه نوبة سعال)

الحارس: لو.. لو تعالج سعالك. (لا يجيب) انه.. انه.. بات يصدع كيانك..

مسعود: اتا.. ادرى منك بحالي.. احتفظ بنصائحك لنفسك (يسعل، الحارس يهم ان يجلس) ماذا جنت تريد؟

الحارس: عطشت.. ماني يقور.. جنت اشرب من مانك البارد.. و.

مسعود: و . . ؟ وماذا ايضا ؟

الحارس: ها؟ لا. لاشيء (ثم) الوحدة.. يا مسسعود. الوحدة قاسية. لا تطاق. بت لا اطبقها. تملأني بافكار سوداوية خانقة.. ترعبني. (مسعود لا يجيب...ب. يواصل عمله. يسعل) و.. و.. انت.. الا.. الا تشعر بالوحدة.

مسعود: عمّ تتحدث؟ اني اعمل. (يهيل الاتربة بعصبية) و.. وجبدًا لو تتركني. الحارس: (بانكسار) هـ.. هل.. اجد عندك سيجارة.. قضيت على اخر واحدة.

مسعود: (بفظاظة) العلبة عندك.. خذ منها ما تشاء.

الحارس: سيجارة، سيجارة واحدة حسب. (يتناول واحدة، يشعلها) هل اشعل لك واحدة؟

مسعود: لا. (يسعل)

الحارس: لو . . لو . . ترسل لي الولد محمود . . حين يأتي .

مسعود: لن يأتي (يسعل) ثم.. انه ليس ولدا. محمود رجل.. (تاخذه نوبة سعال)

الحارس: ما.. ما.. كنت.. اقصد.. ان..

مسعود: انه.. في العشرين من عمره.. ولولا ما اصابه لكان الان مهندسسا له شأن..

الحارس: صحيح.. صحيح. اعانه الله.. واعان والديه.. لقد هجمت عليهم الكوارث دفعة واحدة. بلا رحمة.. ولا سيما.. هو.. المسكين (يشير السي رأسه)

مسعود: (بحدة) محمود.. ليس مجنونا.. (الحارس يسكت) ماذا تريد منه؟ الحارس: (مترددا) لا.. شيء..

مسعود: (بحدة) لماذا ارسله اليك.. اذن؟

الحارس: كنت.. كنت.. اود.. ان ان.. ان يشتري لي علبة سيجائر.. ولكسن.. لا بأس، لا.. باس. ساتدبر حالي..

مسعود: محمود ليس خادما.. خذ العلبة (يساوي سطح الحفرة، بعد ان انتهي من ردمها)

الحارس: (يرمي العلبة) حتى كرمك بغيض.. مثلك.. (يذهب).

مسعود: (يتامله من الخلف. يشير الى طوله دونما يدعه يشعر. يعسود مسرعا، يضع علامات على موضع جديد .. يباشر الحفر) الحظ لا يطسرق الباب دائما. ولكن حين يخطأ ويطرق. يجب ان يكون ثمة من يفتح له بسرعة ويرحب به، قبلما ينتبه ويصحح خطأه.. ويعود ادراجه. (يواصل الحفر، يظلم المسرح، لفترة مناسبة، وإذ يضاء ثانية يكون قد انجــز الحفـر.. بخرج من الحفرة، يتاملها هنيهة.. يجرى عليها اللمسات الاخيرة.. يبدو عليه الرضا.. يأوى الى السقيفة. يتناول طعامه.. يستلقى.. يدخــن. لا يكف عنه السعال. ينهض. يتطلع هنا وهناك.) لا اثر له. متى يأتي هــذا الوغد؟ ما الذي جرى له.؟ لم يتاخر قط (يتكيء عليه شهاهد.. قبر.. هنيهة، لا يلبث أن ينهض ثانية، لا يقر له قرار.) أها.. وأخيراً؟ أخـــيراً ظهر قمر النهار. تعسا لشباب هذه الايام. تفو. يشمسترون سساعة نسوم اضافية بعمل يوم كامل.. (يجلس، يقلد صوت امرأة) محمود لا ينام. لـم يعد بنام. لا ادرى ماذا دهاه. طوال الليل يتقلب على فراشه. الان فقهط اخذته غفوة. لا.. عيني.. لا.. يا مسعود.. لا استطيع ايقاظه.. دع الولسد يشبع من النوم (بصوته الاعتيادي) والان.. لماذا ايقظته..؟ لمهاذا لم تدعى ابنك المدلل بولج النهار كله في الليل.. ويشبع مسن النسوم حسد التخمة. (يدخن، يسعل) ثلاثة قبور.. حفرتها وحدى. لقد يقصم ظـهرى.

كلت يداي. تداعى كل جسمي لا. لن. اعطيه فلساً واحداً.. ليأخذ اجره من امه التي تفسده.. دون تدري.. تدلسله وتعلمه الكسل.. بدلاً من.. (يدخسل شاب هزيل.. عليه سيماء من يعاتي من مرض غير واضح الاعسراض) اشرقت؟ اشرقت يا امير اخيرا؟ الا ترى الشمس لم تغب بعسد (يسسعل) كان عليك ان تظل نائما وتتركني ادفن الموتى وحدي. مثلما حفرت كسل القبور وحدي.. ثم اتيك باجرك واضعه لك تحست وسادتك (الشساب لا يجيب. يظل واقفا منكس الراس، يصرخ فيه) هل نام احد حتى الان؟

محمود: (باحساس بالخذلان) لم اكن نائما.. عمى مسعود.

مسعود: امك كذبت على.

محمود: امى.. لاتكذب.

مسعود: (يقلد نبرة صوته) امى لا تكذب. في هذه الحالة انا من يكذب.

محمود: حاشاك. عمى مسعود. كنت في الفراش ولكني لم اكن نائما.

مسعود: وماذا تفعل في الفراش وانا هنا تحرقني الشمس ويخنقني الستراب (يسعل)

محمود: لقد.. كنت..

مسعود: لا شأن لي بما كنت واين كنت.. عد حيث كنت.. (يسعل بحدة)

محمود: (بقلق) عمي مسعود.. هل انت بخير.

مسعود: ولماذا لا اكون؟ انا دائما بخير. بوجودك او بدونك.

محمود: عمى مسعود.. انا..

مسعود: اثت يا لا أجر لك عندى اليوم.

محمود: ما من اجل ذلك جنت.

مسعود: ومن اجل ماذا جئت بعد منتصف النهار.. تساعدني في دفن الموتى؟

محمود: (يتطلع حواليه) د.. د.. دفن الموتى. آ آ آ.. ين هم؟ (ثم) كما تشاء.. كـ.. كـ.. كما.. تشاء..

مسعود: لا. عند الدفن لا احتاج مساعدتك. دائما ثمة اناس مع الميت، يقدمون خدماتهم.. وبلا مقابل.

محمود: اسف.. اتا.. اتا.. اسف جدا.

مسعود: ويم ينفعني اسفك لقد هدني التعب، وهذه القبور اللعينة امتصت كل قواي محمود: كان الله في عونك..

مسعود: (يسعل) انه لا ينتظر الاذن منك.. (يغلبه السعال)

محمود: (يتالم لحاله) اه.. اه.. (يتوجع)

مسعود: اسمع يا محمود.. بلا تأوهات.. ولا نحيب. ابوك رجل طيب وصديق العمر. وهو الذي رجاني ان ادعك تعمل عندي (يسعل) ولكني لا استطيع ان اعطيك شينا.. أي شيء لقاء لا شيء.

محمود: صحيح.. عمي.. ماتقوله.. صحيح..

مسعود: ثم.. ثم.. هو نفسه لا يرضى. ان ادفع لك لقاء نومك حتى الظهيرة. فاتسا اتا.. بعد كل شيء.. لست جالسا على كنز. وان مايدره على كدي وعملي الشاق يكفيني ولا يكاد.. يكفيني..

محمود: اتت محق.. عمى.. لك الحق.. كل الحق..

مسعود: وما ادفعه لك.. أنا بامس الحاجة اليه..

محمود: اعرف. و.. و.. منذ اليوم.. لا.. لا تدفع لي شيئا..

مسعود: (بدهشة) تعمل بلا اجر؟ مجاتا؟ (بسعل) لا يامحمود لا. اتا رجل شريف لا اقبل صدقة و لا منة من احد.. و.. ولا استغل احدا.. ابدا..

محمود: اتا.. اثا.. لا. لا اعمل.. لا اربد ان. اعمل..

مسعود: و.. بماذا تعيش؟ بالتراب؟ بالهواء؟ ثم.. ثم.. هل فكرت بامك العمياء.. وابيك المقعد..؟

محمود: ساعمل.. اقصد.. اقصد.. سابحث لي عن.. عن.. عمل..

مسعود: مهلا.. مهلا.. مامعنی انك.. لا ترید ان تعمل.. و.. و.. اها.. (یسعل) تعنی.. انك.. ان تعمل عندی.. لا.. لا ترید ان تعمل معی..

محمود: ا.. ا.. اجل.. عمي.. اجل. (مسعود.. يتوجع. يفرك صدره) عمي.. مابك؟ مسعود: هـ.. هذا.. مائم اتوقعه ابدا.. لـ.. لـ.. (يسعل) لم يدر بخلـدي قط.. تعال محمود.. تعال.. اجلس.. بقربي. هـ.. هل.. اسات اليك.

محمود: اطلاقا عمى.. انت في منتهى الطيبة.

مسعود: اذن.. ماذا هناك؟ شاق؟ العمل في المقبرة.. شاق عليك؟

محمود: م... مو.. مؤلم ياعمى.. انه.. إنه.. يؤلمني كثيرا.. يسبب الاما فظيعة.

مسعود: اها..؟ اتريد راحة بدون الم.. ثم اية الام تلك التي تتحدث عنها، ان العبء الاكبر يقع على عاتقي انا.

محمود: ليس ذلك.. ما اقصد.. انما..

مسعود: قلة الاجر؟ ها؟ ما حيلتي؟ انا لا اكسب الالاف. والناس الذين يتعساملون معي من الفقراء. الاثرياء ياخذون موتاهم السي مقسيرة ذلك الكلسب.. هادي.. ثم..الموتي.. الموتي انفسهم.. هذه الايسام قليسس.. قليسس.. اه. اعوذ بالله.. الى م تقودني ياولد؟

محمود: عمى.. مسعود.. انا..

مسعود: انت غبي.. لا تعرف مصلحتك.. خدعك ذلك الكلب العجوز. (يسعل) محمود: من ؟.. من تقصد..

مسعود: لوح لك باجر اكبر.. اليس كذلك؟

محمود: ولكن من؟ من هو..

مسعود: هادي.. ومن سواه؟ ولكن ليكن في علمك ان ارض مقبرتــه صخريــة. تصارع المعول، يتكسر فوقها الحديد ولا تتخدش. انها اســوأ ارض فــي الدنيا.. ولكنه محظوظ. الكلب محظوظ. يتقاضى اعلى الاجور. و..

محمود: لا علاقة له.. بما قررت.. انا..

مسعود: بل هو. ذلك الكلب الفاطس. لابد ان ادفنه بيدي، ذلك قبره لن اردمه ولي اردمه ولي اردمه الا بجثته الملعونة.. وعن قريب.. قريب جدا باذن الله.. انظر.. انظر. (يذهب الى احد القبور، ينزع عنه غطاءه، تغلبه نوبة السيعال..)
هـ. هنا.. ادفنه.. ان شاء الله (يسعل بحدة)

محمود: (بقلق متزاید) عمی.. حالك.. تسسوء.. تسسوء كشيرا.. لنذهب السى المستشفى..

مسعود: (مستمرا) ما يفتأ يتزايد على كل موسم، هو وذلك الكلب الاخـــر خليـل الحارس، الذي يسانده. حتى جعلاني ادفع اضعاف ما كنت ادفع..

محمود: ياعمي صدقني ان هادي..

مسعود: (يقاطعه) هادي او غيره، كلهم كلاب جشعون. يقتلون امهاتهم في سبيل.. مضغة من لحومهن (يسعل) ولكن لن تجد عند أي منهم ارضا رخوة هشة مثل ارض مقبرتي. تتفتت من مجرد اللمسس. هل ترى.. بوسعك حفرها بالاظافر حسب. بلا مشقة ولا الم.. انظر.. انظر (يحفر الارض بكلتا يديه) اين نجد مثل هذه النعمة.. ها.. اين..؟ اين؟

محمود: كف عمي.. ارجوك كف.. انت تدمي اصابعك.. تكسـر اظـافرك(يمسـك يديه) انا لا اعمل عند أي منهم. لا عند هادي ولا غيره، انـا.. لا انـوي العمل في حفر القبور.. اساسا.. يا عمى.

مسعود: ها؟.. (يتوقف، بتظر اليه بدهشة) مس.. مس.. ماذا تقصد..

محمود: ساقلع عن العمل.. في المقابر..

مسعود: (بسخرية) لعلك تنوي العمل في التجارة (ضحكــه مــرة) واذ يوفقــك الله وتغدو تاجرا كبيرا. لا تنس عملك مسعود المنبوذ بين القبور..!

محمود: لا انسى عمى ولا فضله ما حييت ..!

مسعود: عجيب امرك(يسعل) اذن لماذا تتركني وانت في مسيس الحاجـــة الــي؟( محمود يتعذب) ما بك يامحمود. افصح عما في نفسك. يـــاولدي.. تكلــم بصراحة..

محمود: اه.. ليتني استطيع.. (يعاني) ليتني استطيع..

مسعود: هل يريبك منى شيء؟ اثمة غش في عملي؟ اخون الموتى. مثلا..؟

محمود: استغفر الله. اتت مثال الاستقامة والنزاهة..

مسعود: اذن. اذن ماذا هناك. تكلم ياولدي تكلم. لا تدعني افقد عقلسي (محمسود يتعذب) اسمع ياولدي.. انا في مقام ابيك. وقد عهد بك السسي.. وامننسي عليك. حتى.. حتى فكرت وخططت لرفع الحمل عن كساهلي و.. والقائسه علي عاتقك اتت. فاتت موضع ثقتي.. واعتمادي. فكن واضحا معي. قسل كل مايمن لك.. لا تخف شينا.. هيا.

محمود: اسف عمى.. اتا اسف. منذ اليوم.. لا تعتمد على

مسعود: اعتمد عليك؟ (يسعل) ما الذي تقول ياولد؟ انا اعتمادي اولا واخراً علسى الله وعلى جهدي.. الذي مازلت ابذله كالف حصان. وما دمت قادرا علسى حمل المعول فلن اعتمد على مخلوق، كاننا من كان..

محمود: اعرف.. اعرف.. كم انت ابي وشهم.. وانا.. انا .. كل امنيتي ان اظــــل معك ولكن

- مسعود: ولكن ماذا يامحمود. ماذا (يسعل بحدة) قل.. تكلم.. ولا تدعني اختنق.. معمود: اتا.. اتا افديك بروحي.. ياعمي.. اتا..
- مسعود: لا حول ولا قوة الا بالله.. لا تقدني ولا تخدمني.. ولكن قل لي.. قل لسبي حسب.
- محمود:ال... العمل.. عملنا.. يمزقني.. يملأني بالتعاسة، لا يدعني انهام.. يقتهل النوم في عيوني.. يزرع ليلي بالسكاكين.. ونهاري بالاشواك. لهم اعد اعرف لي راحة، ولا هدنة من عذاباتي (مسعود يحدق فيه... يرتبك.. يتلعثم) هـ.. هل اتت غاضب مني..؟
- مسعود: ها؟ لا. لا (يسعل) ولكني مندهش. مندهش حتى النخاع. لو كان هذا حالك في الايام الأول.. لما الدهشت.. ولكن بعد كذا سنة.. من العمل والمشاركة في كل شيء. تاتي لتقول لي كذا وكذا.. اتا.. انسا مندهش مندهش حقا.. بل.. بل.. تكاد الدهشة تفجرني.. (يسعل)

محمود: عمى.. اتا..

- مسعود: كنت احسبك منسجما.. مع عملك.. ومشدودا اليه بقـوة.. و.. وحتـى.. سعيدا به..و..بي ايضا.. مثلما إنا سعيد.. بك.. و..(يسعل)
- محمود: كنت منسجما.. وسعيدا ايضا.. بالعمل.. وبك، بشكل خاص. فقد انقذتني من البطالة والجوع، واعدت الى ثقتى بنفسي. بعد ان زعزعتها عواصف الشك في قواي العقلية، اثر فصلي من الدراسة والفترة العصيبة، التعسة التي قضيتها في المصح والتي لا اعرف كم طالت ولا..
- مسعود: انسها.. يا ولدي (يشعل سيجارة) انس تلك الايام الظائمة، من الخير لك ان تنساها.. ان.. ان (يسعل) تقلعها من ذاكرتك..

محمود: نسيتها عمى. بفضلك نسيتها. وبفضلك لم اعد اخافها. ولا تسبب لـــى أي شيء اذ اتذكرها.. لقد حلت محلها ايام اخر.. ايام جميلة قويــــة.. انــت صنعتها لي.. كان ابواي، خلالها. يستقبلانني. كل مساء كبطل.. كمنقـذ.. لنفسي ولهما.. ايضا.. وكان ذلك ينبت لي الف جناح احلـــق بــها فــي فضاءات من السعادة والشجاعة، لا يحدها حــد يملانسي بقــوة روحيــة وجسدية.. تطير بي الى المقبرة قبل طلوع الفجر وقبل وصولــك ايضــا. لاخوض نهارا كاملا من العمل الشاق دون أي احســاس بــالتعب.. بــل ممتلئا برغبة عارمة في الاستمرار والتواصل.. وحتى قضاء الليــل كلــه في الحفر.. و..

مسعود: (بصوت عميق) ما الذي غيرك. وبت لا تطيقه؟

محمود: لا ادري.. لاادري بالضبط.. او.. او.. لا استطيع ان اوضح ذلك.. ولا استطيع ان.. ان.. (يرتبك، وتتلبسه حالة انفعال غريبة)

مسعود: (یربت علی ظهره یهدنه) طیب.. طیب.. هاك هاك.. بلل حلقك.. (یسقیه ماء) اهدأ.. اهدأ.. لا ترهق نفسك

محمود: (يشرب الماء.. يهدأ الى حد ما) انا.. انا..

مسعود: حسنا.. حسنا.. و.. و.. متى حدث ذلك؟ اقصد.. اقصصد.. متسى بدات تشعر.. با.. بالضجر اقصد.. بالتعاسة.. او.. او النفور.. اجل النفور منى.. و..

محمود: (بسرعة) منك لا.. (يكاد يبكي) لا. ابدا.. عمي مسعود...

مسعود:حسنا.. حسنا (يربت على ظهره) م... من المقبرة.. من القبور.. م...ن حفر القبور. (محمود يتعذب) حين نزلت الى القبر واحتضنـــت الجثــة.. قبل.. قبل شهر.. على ما اظن( لايجيب) اليس كذلك (لا يجيـب، ينتحـب بصمت) كان ينبغي ان اعرف انه ليس هينا على شاب متعلم رقيق مثلك..ان.. ان يلمس جثة ميت (يسعل)

محمود: رهيبا كان الامر.. رهيبا، اخ.. اخ.. عشت، في لحظة واحدة، كل ليسالي المصح الرهيبة الطوال.. اه..

مسعود: هون عليك.. يا محمود.. هون عليك (يسعل) لن يتكرر ذلك.. لن يتكرر البية.

محمود: كانت دقائق، وربما ثواني حسب.. ولكن فظيعة.. فاقت كل فظاعة. كانت الشمس قد غربت وظلام الليل زحف وشرع ينكشف.. وانا وحدي. فصي حفرة ظلماء. لا ابصر اصابع يدي، وفي عمــق مـن الارض لا اعـرف مداه.. و.. وجثة.. لااعرف جثة رجل هي.. ام امرأة.. شيخ طاعن فــي السن. ام طفل رضيع مضمخ برائحة حليب امه الثاكل لقد تشوش عقلي. اختلطت الرؤى. كل مابت اعرفه، احسه واشعره وامتليء به حتـي كـل شعرة في جسمي. هو تلك البرودة التي تخترق الكفن، وتخشــب يـدي، وهي تسري في كل كياتي. تكاد تحيلني الى عمود جلمود. بــالرغم مـن الحرارة التي يفور بها القبر.. تجعل العرق يتدفق من كل مسامات جلـدي وفتحات جسمي. باردا.. كالثلج.. وتحرقني.. تحرقني.. كالنار.. وانا..

مسعود: (يضيف) كفى.. كفى.. يامحمود.. لن يتكرر.. كل ذلك لن يتكرر.. اعدك.
اعدك الا اجعله يتكرر.. (يسعل) ما فات قد فات.. (مؤنبا نفسه) ما كان ينبغي ان.. ان.. ادعك تنزل الى القبر (ثم منتفضا على نفسه) وماذا كان يوسعى ان.. ان..

محمود: (يتوجع، ويتعذب) اه.. اه.

مسعود: (منتفضا) ماذا كان بوسعي ان افعل.. غير مافعات. مرغما، مكرها. اوجاع ظهري كاتت قد اشتدت.. و خدت منشارا ينشرعظامي، ولم يبسادر احد من اهل الميت الى تقديم اية مساعدة، لجأ كل واحد منهم الى دموعه الكاذبة.. منزويا متهربا من كل مسؤولية ازاء ميتهم. (يسعل)

محمود: لا.. لا.. اعرف.. كيف لم امت.. وادفن حيث كنت..

مسعود: بل قفزت كالغزال، مع اول حفنة تراب.. وانت في احسن حال.

محمود: ك... كنت.. اكابر.. واتظاهر.. خو.. فا.. منك..

مسعود: مني؟ (يضحك) هل سمعت مني كلمة خشنة ذات يوم؟ (يسعل) عليك ان تتعلم يامحمود. اذا كنت تريد ان تحل محلي ذات .. لا بد ان تتعلم . ولـن تتعلم ابدا . اذا لم تقو. وتتصالب.. وتتماسك..

محمود: كان.. شيئا.. فوق طاقة الانمان.. واتا ..اتمان.. اتمان ياعمى.

مسعود: اتا الاخر. اصابني، في البداية، ما اصابك. ربما بدرجة اقل. (يمسعل) لا عليك يا ابني.. لا عليك.. لن ادعك بعد الان ننزل السي القبر.. ابدا.. ابدا.. فقط.. فقط.. (يخفت صوته، بنبرة توسل حييَسة) لا..لا تستركني.. ويقولها. يهمس لا يكاد يسمع. ممزوجا بسعال حاد عال) لا.. تتركني.. يا محمود.. يا ولدي.

محمود: (يعمق) و. منظر الرجال.؟

مسعود: ماذا بهم، هم الاخرون، ايدخلون في قلبك الروع..؟

محمود: تفتتني رؤية رجال يبكون، يعفرون جباههم بالتراب.. يلطخون هاماتهم بالطين.. وينتحبون ويعولون.. كالنساء.

مسعود: اهو .. جديد عليك.

محمود: لا. لكن منظر ذلك الشيخ المتهمدم، الذي شاء لي سوء حظي ان امسك به كي لا يلقي بنفسه في القبر قبل حفيده الشاب فارتمى على قدميّ، يسا ذلي، دعني. دعني ادفن نفسي مع حقيدي. انه كل من بقي لي في الدنيل اه. اه. اه. اكشف لي عن وجهه. دعني اشيع منه. اقبله.. و حين هممست ان البي رجاءه، دفعتني. ودفعته بقوة وقسوة. وانت تصرخ به. دعنا نعمل يا رجل هل نقضي النهار كله في دفن جثة واحدة. وراح الشيخ يتمرغ بالتراب وهو يبكي.. يبكي بحرقة تذيب الحديد.. لقد.. رايست فيه ابي.. وفي حفيده الوحيد في كل الدنيا.. نفسسي.. اه.. تمنيست لسو تنشق الارض وتبلعني.

مسعود: (مواسيا ببرود) ليس فقد العزيز .. لعبة.

محمود: بيد اتنا لا نرى فيه سوى لعبة.. او. او بضاعة تالفة.. ننتزعها منهم ونرميها في احدى الحفر الفاغرة فاها. كسالغول. التسي بساتت تنتشسر وتنتشر.. حتى ولو لم يكن.. ثمة موتى.

مسعود: (في شرود. كالغائب عن الوعي) الموتى موجودون. ان لم يسأتوا اليسوم فغدا. (يجيل نظره ساهما في ارجاء المقيرة) انه.. انه.. السيل الوحيد الذي لا ينقطع. قد يشح.. ولكن لا ينقطع ولا يجف (يحدق في المجهول) ما دام ثمة من يلد ومن يولد فلا بد ان يكون ثمة مسن يمسوت. ومسن.. بدفن..

محمود: انها.. لمهنة قاسية.. قاسية حد الوحشيية.. لا تريحني.. لا تريحني اطلاقا..

مسعود: ومن قال انها تريحني (يسعل) هي باب للرزق حسب، وذلك مسا اقوله دائما. باب للرزق والعيش.

محمود: ثمة ابواب اخرى (بحماس) لنطرق بابا اخر.

مسعود: بعد.. خمسين.. سنة.

محمود: دانما ثمة وقت.. لمن يريد ان يغيّر نمط حياته.. ويتغير به.. ومن خلاله.

مسعود: لمن يريد. أنا لا أريد.

محمود: ادرى. لقد استحال حفر القبور عندك، وجودا.. وغراما.

مسعود: (صارخا) ولد.. لا تتماد (يسعل) انه مورد للعيش.. لا غير.

محمود: ما اتعبه من مورد تلعب به اقدار الفواجع.. وعواصف النحسس والالام. يتجاذبه المد والجزر.

مسعود: شأنه شأن أى شيء اخر. في هذا الزمن الردى..

محمود: مدّه طاغ. مهلك، مدمر.. وجزره.. ايضا.. قاتل..

مسعود: (باحساس بالحصار والضيق) محمود كفي .. كفي ..

محمود: (يلاحقه) ايام المد تبدو في غاية الابتهاج والسرور. يطير بك الفرح والسعادة بينما اتا لا اتام. منظر الرجال المتوجيان بالوحل يرعبني. يزرعني بدبابيس الارق والعذاب.. دنانيرهم المنقوعة بالدمع والدم نيران تشويني. وفي الايام الاخر. حيث لا رجال ملبسين بالطين. ولا دموع ولا عويل. تريم عليك الكابة.. يسكنك الحزن كاتك فقدت اعز ما عندك.. وتروح تحفر وتحفر، لعل الله او الشيطان. وكليهما في حالتك سواء. ينجدك وانا في داخلي اتهرأ.. اعرف ان موردك شحيح واليوم الذي لاتكسب فيه. لا تاكل. فابتهل الى الله، مثلك. وامزج دعائي الصامت بدعائك الصارخ الاخرس. الذي يملأ جوانحك ويسيل من اطراف جسمك. عساد.. ولعله.. (يسد كلتا عينيه) اه.. ما افظع ذلك!!

مسعود: (كمن في غيبوبة) عد.. عسى.. عسى.. ولعل.. عسى.. و..

محمود: (برعب) ان.. ان.. يستجيب لدعائي.؟

مسعود: (منتفضا) بل ان يمحقك انت ودعاءك الشرير.. يـــا.. وغــد. رح.. يــا محمود. رح ولا ترني وجهك (محمود يحدق فيه بغرابة) مـــالك جمــدت هبا.. هيا.. رح..

محمود: این اروح..؟

مسعود: اینما ترح.. رح.. رح.. الی جهنم. اترکنی.. اترکنی حسب.

محمود: اتركك؟ اتعنى.. حقا ما تقول..

مسعود: آ.. آ.. أج... اه. اه. (يمسك قلبه ويتلوى)

محمود: لا. لا.. انت لا تعنى.. ما تقول.

مسعود: (يصرخ) بل اعنيه.. اعنيه.

محمود: انت تعنى.. العكس.. عكس.. ما تقول..

مسعود: لا. لا.

محمود: قبل هنيهة.. كنت تصرخ.. كل كياتك يصرخ ويتوسسل.. لا تستركني يسا محمود لا تتركني.. يا ولدي.

مسعود: (يتلوى) لا. لا.

محمود: كنت تقولها بهمس. ولكني كنت اسمعك.. ملء اذني. إنا اسمع كــل مـا يدور في خلدك.. حتى قبلما ينطق به لسانك.. اعـرف.. كـل خلجـات نفسك.. قبلما تفصح عنها.

مسعود: اه.. اه.. (يسعل)

محمود: لتطمئن يا عمي مسعود.. اطمئن لن اتركك.. لن اتركك ابدا.. حسرارة ندانك وتوسلك. احرقت كل ما كنت افكر به واخطط له. انا.. انا.. ابنك.. و.. تلميذك الوفي الامين.. البي لك كل طلباتك.. انفذ لك كـــل رغباتك. حتى تلك التي لسبب ما.. لا تعلن.. عنها..

مسعود: كفى.. محمود.. كفى..

محمود: اذا كانت المدرسة قد طردتني.. فانت مدرسيتي.. واذا كان ابي مقعدا، لا يقدم ولا يؤخر.. فانت ابي.. واذا كانت امي عمياء لا ترى.. ولا تبصر فانت امي.. عمي مسعود.. لا تدري كم احبك.. اه.. اه.. لو تسدري كم اتمزق اذ اراك تنطفي وتغيب مع الشمس وتأوى الى سقيفتك المتهرئية هذه وحيدا مهجورا. خالي الوفاض.. لان الزمن القاسي لم يسعفك بــــــ بــــ ابــــ بـــ (يلقي بنفسه عليه، يحتضنه يبكي بحــرارة) لا يقــوى لساني على لفظه.

مسعود: لا تلفظه یا ولدی لا تلفظه (یربت علی ظهره بجنان) والان.. کفیی یا محمو.. کفی یا ابنی.. هیا.. هیا.. معی.. کفانا ما ضعینا مین وقیت.. هیا.. نحفر.. بضع..

محمود: (يرتد) نحفر؟ المزيد؟ لمن؟ لقد حفرت اكثر من عشرين قبرا. وما من احد يشغل أي واحد منها. لا موتى اليوم.. ولا حتى ميتا واحداً. (بصوت غريب) هل.. اتيك.. ب... بواحد؟

مسعود: (يدفعه عنه بقوة) اخرس. لعنك الشيطان.. (يسعل)

محمود: ذلك ما افكر به الا يتوجب على ان ارد لك بعض فضلك على..

مسعود: انت.، مجنون.، مجنون..

محمود: اتا.. اسير فضلك.. انا عبدك.. لقد اتقذتني وأبوي من موت محقسق.. لا ينبغي ان ادعك تنطفيء امام ناظري.

مسعود: لعنك الله، ولعن الساعة التي ..

محمود: لن ابقى اسير فضلك الى الابد.. واذا كان ابواي عاجزين فاتا..

مسعود: اتت شرير.. ولد شرير.

محمود: أنا عبدك سيدي. أمرني أتمدد داخل لحد قبورك. ثم هِل على التراب هيا..

هيا.. لا احد هنا.. لا احد يراتا. (يتوجه نحو احدى الحفر)

مسعود: (يدفعه عنها بقوة) محمود.. ارحمني.. اغرب عن وجهي (يعصـر قلبـه ويسعل)

محمود: اتا.. احبك.. لا اطبق فراقك.. يا عمى.. ليس لى سواك.. اتت.

مسعود: (يصرخ) محمود.. كف عني.. محمود.. محمود..

الحارس: (صوته من بعيد) محمود؟ هل جاء محمود (ثم) مسعود.. ارسله الي يا مسعود.. ارجوك.

مسعود: (بوهن) اذهب.. اذهب.. الى خليل الحارس.. انه يناديك.

محمود: لا. لا تدفعني الى احد.. دعني معك.. معك حسب.

الحاري: محمود.. محمود.. ولدي.. اما تؤدي لعمك خدمة صغيرة.

مسعود: هيا.. هيا.. انه في حاجة اليك.. اذهب اليه.. اذهب.

محمود: وماذا عن حاجتك الى انت..؟

مسعود: أنا لا حاجة بي اليك.. لا احتاج اليك.. البتة.

محمود: بل.. بل..

مسعود: اذهب.. اه.. اذهب.. لا تدعني اهشم راسك (يتناول المعول مهددا)

الحارس: تعال.. يا محمود.. تعال.. اشتر لي علبة سجائر.

مسعود: (يهجم عليه بالمعول) اذهب.. والا قتلتك.

محمود: (مبتعدا عنه) أنا قادم.. عمي خليل أنا قادم (قبلمـــا يختفــي، لمسـعود) ساعود.. عمى مسعود.. ساعود.. ثوان.. واعود اليك. مسعود: (يرميه بالمعول) اخذتك الابالسة.. يا ملعون (محمود يخطف المعول الذي اخطأه، يختفي باتجاه صوت الحارس. مسعود يتلوى) اخ.. اخ.. يعصر قلبه.. يشتد عليه السعال.. تاخذه نوبة متواصلة.. يتحامل على نفسه باتجاه حب الماء. يسقط دونه يتمرغ بالتراب. كمن داهمه الصرع يحلول النهوض. لا يقوى.. بصوت مخنوق. ممزوج بالسعال) محمود.. مح.... م... و.. دد. (يتوقف عـن الحركة تماما)

محمود: (صوته من بعيد) عمى مسعود.. إنا قادم.. قادم اليك (يدخل لاهثا. وهـو يحمل على عاتقه جثة الحارس. مهشم الراس. مضرجة بالدماء) عمي.. عمى.. مسعود.. اه (يلقى الجثة في الحفرة التي اعدها مسعود للحسارس بصورة عقوية. يعود الى مسعود هلعا) مسعود.. عمى مسعود.. ماذا بك؟ ماذا جرى لك (يحركه.. يجمد.. يطلق صرخة هائلة ثم يجر مسعود الى السقيفة، ينزع. ملابسه يرتدها هو.. ثم يحمل الجثة الى الحفرة التسى كان مسعود قد تركها مفتوحة.. يهيل فوقه التراب. ثم يعسود السي قسبر الحارس. يهيل فوقه التراب هو الاخر. يحمل المعول. يسعل تماما كما كان مسعود.. يفعل.. يشرب ماء. يضل وجهه. يدخن سيجارة من علبـة سجائر مسعود.. يسعل تأخذه نوبة سعال، ينهض. مقوس الظهر.. يبحث عن موضع جديد. يحفر بهمة ونشاط. لا بناسيان هزاله الظاهر.. لا يكف عنه السعال. بنبرات تشبه نبرات صوت مسعود يقول) الحفظ لا يطرق الباب دائما.. ولكن حين يخطأ ويطرق.. الباب.. يجب أن يكون ثمة مسن يفتح له بسرعة. ويرحب به. قبلما ينتبسه ويصحح خطاه.. ويعسود ادراجه.. (يسعل وهو يواصل الحقر..)

# من مؤلفات الكاتب المنشورة:

## اولا: المسرحيات: "المنشورة والمعروضة"

- ١ احتفال في نيسان"
- نشرت في مجلة "صوت الطلبة" \_ بغداد \_ ١٩٥٩

#### ٢- المرباء

- قدمتها فرقة "مسرح بعقوبة" بعقوبة ۱۹۲۹
  - اخرجها الفنان جيلة عبد الحميد
- قدمتها فرقة "مسرح الصداقة" بغداد ۱۹۲۹
  - اخرجها الفنان ادیب القلیجی

### ٣- الاشارة

- نشرت في جريدة "التآخي" بغداد ١٩٦٥
- قدمتها فرقة "مسرح المجددين" بعقوبة ١٩٦٨
  - اخرجها الفنان سالم الزيدي.

#### ٤ - السر.

- مطبعة "الغري" -النجف ١٩٦٨
- قدمتها "فرقة نقابة المعلمين" قاعة الخلد بغداد ١٩٦٨
  - قدمت في معظم الحاء العراق.
  - ترجمها الى اللغة الكردية الفنان نوزاد قادر.

- قدمتها فرقة "نقابة عمال البناء" -السليماتية- ١٩٧٥
  - اخرجها الفنان جليل زه نكه نه

## ه- الجراد

- من مطبوعات مطبعة "دار الساعة" -بغداد ۱۹۷۰
  - نالت جائزة الكتاب العراقي"- بغداد ١٩٧٥

#### ٦- السؤال

- او حكاية الطبيب صفوان بن لبيب وما جرى له من العجيب والغريب"
  - قدمتها فرقة "مسرح اليوم" -بغداد- ١٩٧٥
  - اخرجها الفنان الراحل ألكبير الاستاذ جعفر على
  - · نالت جائزة "لحسن نص مسرحي" ١٩٧٥-١٩٧٦
    - طبعتها وزارة الثقافة والاعلام- بغداد- ١٩٧٦
      - عرضت في اتحاء عديدة من العراق
      - ترجمها الى اللغة الكردية الفنان بيكود
  - قدمتها فرقة 'جمعية الفنون الكردية' اربيل- ١٩٧٧
    - اخرجها الفنان به يمان بي كود.
  - قدمتها فرقة "مسرح الطليعة- الكويتي" الكويت- ١٩٨٠
    - · اخرجها الفنان التونسي المنصف السويسي
  - شاركت بها الفرقة في مهرجان (مونيستير الدولي) تونس ۱۹۸۰
  - قدمها مسرح اسید درویش" الاسکندریة مصر حزیران ۱۹۸۲
    - اخرجها الفنان المصرى محمد غنيم

- قدمتها "جامعة الزقاريق" -جمهورية مصر العربية اذار ١٩٨٦
  - لخرجها الفنان المصري صلاح مرعى
  - قدمتها فرقة مسرح البحر" الجزائر ۱۹۸۷
  - قدمتها فرقة " مسرح الجامعيين" -البحرين- ١٩٨٨
    - قدمت في اتحاء اخرى من العالم العربي

#### ٧- الإجازة

- قدمتها فرفتا مسرح بعقوبة ومسرح دیالی بعقوبة ۱۹۷۷
  - اخرجها الفنان سالم الزيدي.
  - ترجمها الى الكردية الشاعر الكبير شيركو بي كه س
    - قدمتها فرقة " مسرح الطليعة "-السليماتية ١٩٧٨
      - اخرجها الفنان احمد سالار
  - ترجمها الى اللغة الكردية، مرة اخرى، الفنان جه توحمن.
    - قدمتها الفرقة القومية للتمثيل' اربيل ١٩٨٩
      - اخرجها الفنان تحسین شعبان
- قدمتها الفرقة ثانية في مهرجان "المسرح العربي" بغداد ١٩٨٩

## ٨- في الخمس الخامس من القرن العشرين يحدث هذا!!

- نشرت في مجلة الاقلام" بغداد اذار ١٩٧٩
  - قدمتها فرقة "مسرح اليوم" بغداد ١٩٧٩
    - اخرجها الفنان عادل كوركيس٠
    - اعادت الفرقة عرضها في بعقوبة ١٩٧٩

- · نالت جائزة "النص العراقي" ١٩٧٩ ١٩٨٠
  - ترجمت الى اللغة الكردية.
- قدمتها فرقة "الفنون الجميلة" اربيل ۱۹۸۰
  - اعادت عرضها في بغداد -١٩٨٠
    - قدمت في المغرب- ١٩٨٧
  - قدمت في السودان الخرطوم ١٩٨٨
  - قدمتها نجنة "المسرح العراقي" -١٩٩٨
  - اعادت عرضها على مسرح الرشيد بغداد
    - اخرجها الفنان سالم الزيدى

#### ٩- اليمامة

- صدرت عن اتحاد الكتاب العرب" دمشق- ١٩٨٠
  - ١٠- مساء السلامة ايها الزنوج البيض
- نشرت في مجلة الثقافة" -بغداد تشريبن ١٩٨١
  - قدمت في المغرب الدار البيضاء ١٩٩١
- قدمتها لجنة "المسرح العراقي" فرقة "مسرح ديالي" ١٩٩٩
- قدمتها لجنة "المسرح العراقي" منتدى المسرح- بغداد- ١٩٩٩
  - اخرجها الفنان سالم الزيدى
  - ترجمها الى الكردية الفنان ازاد به رزنجي
  - قدمت في معهد "الفنون الجميلة" السليمانية ١٩٨٨
    - اخرجها الفنان ازاد به رزنجی

### ١١ - العلية الحجرية

- قدمتها فرقة "مسرح اليوم" ۱۹۸۲
  - اخرجها القنان يوسف رشيد
- نالت جائزة افضل نص ۱۹۸۲–۱۹۸۳
- نشرت في مجلة "الاقلام" بغداد- اذار ١٩٨٣
- قدمتها "الفرقة القومية للتمثيل" -بغداد ١٩٨٨
- شاركت في مهرجان "المسرح العربي" ١٩٨٨
  - اخرجها الفنان فتحى زين العابدين.
  - قدمت في المغرب الرباط ١٩٨٨
  - اخرجها الفنان المغربي عبد الكبير الركاكنة
- قدمتها الفرقة القومية مرة اخرى في مهرجان المسرح العراقي الخامس
   نيسان ۲۰۰۱
- اعادت عرضها في "مهرجان عمان للمسرح العربي" تشرين ١؟ ٢٠٠١
  - حصدت ثلاث جوائز من مجموع جوائز المهرجان الست- ۲۰۰۱
    - اخرجها الفنان فتحى زين العابدين.

### ١٢- لمن الزهور؟

- نشرت في مجلة كاروان اربيل حزيران ١٩٨٣
- قدمت في مهرجان "بغداد الاول للمسرح العربي" بغداد ١٩٨٥
  - اخرجها الفنان عزیز خیون
  - ترجمها الى اللغة الكردية الكاتب ازاد به رزنجي

- نشرتها مجلة "بيان" بغداد اذار ۱۹۸۸
- قدمتها معهد " الفنون الجميلة" -- السليمانية -- ١٩٨٩
  - قدمتها فرقة منتدى المسرح- بغداد- ١٩٨٩

### ١٣- صراخ الصمت الاخرس

- قدمتها فرقة المسرح الشعبي ومسرح اليوم- بغداد -- ١٩٨٧
  - لخرجها الفنان الدكتور عونى كرومى
- اعيد عرضها على قاعة الفناتين التشكيليين بغداد ١٩٨٨
  - قدمت في عمان الاردن ١٩٩١
    - اخرجها الفنان عوني كروني
- نشرت في مجلة "فنون" الاردنية- العدد (١١- ١٢) -١٩٩٢
  - ترجمها الى اللغة الكردية الفنان كريم بياتي
  - نشرت في مجلة "سينما ومسرح" اربيل- اذار- ١٩٩٩
    - قدمتها فرقة 'رفند'- برلین- الماتیا- ۱۹۹۹
      - · اخرجها الفنان عوني كرومي

## ۱۶ - حكاية صديقيين

- نشرت في مجلة الاقلام" بغداد كاتون الثاني ١٩٨٦
  - قدمتها فرقة المسرح الفنى الحديث شباط-١٩٨٨
    - ، شاركت في مهرجان "المسرح العربي" ١٩٨٨
      - الخرجها الفنان منامى عبد الحميد
- نالت جائزة "المؤلف المتميز" ١٩٨٨ في "مهرجان المسرح العربي".

- قدمت في البحرين المنامة ١٩٩٠
  - ١٥- الحارس
- نشرت في جريدة العراق تشرين الاول ١٩٨٧
- قدمتها فرقة نقابة الفناتين -ميسان شياط ١٩٨٨
  - اخرجها الفنان مكى حداد
  - شاركت في مهرجان "المسرح العربي" ١٩٨٨
    - نشرتها مجلة "البيان" الكويت ١٩٨٩
    - ترجمها إلى اللغة الكردية اسماعيل اتور
      - نشرت في "روفار" العدد ٢٠٠٠ ٢٠٠٠
        - عرضت في اربيل
          - ١٦- الاشواك
  - نشرت في مجلة الاقلام" بغداد شباط ١٩٨٨
- قدمتها الفرقة القومية للتمثيل بغداد اذار ۱۹۸۹
  - شاركت في مهرجان "المسرح العربي" -١٩٨٩
    - اخرجتها الفناتة منتهى محمد رحيم
  - نالت جائزة النص العراقي ١٩٨٩ ١٩٩٠١
    - ١٧- تكلم يا حجر
    - نشرت في مجلة "الاقلام" اذار ١٩٨٩
  - قدمتها الفرقة القومية للتتثيل- اذار- ١٩٨٩
    - اخرجها الفنان وجدى العاتى

- شاركت في مهرجان "المسرح العربي" ١٩٨٩
  - نالت "الجائزة التقديرية" للمهرجان.
- ترجمها إلى اللغة الكردية الكاتب محمد عبد الرحمن زه نكه نه
  - قدمت في اربيل- ١٩٩٩
  - اخرجها الفنان طلعت سلمان

#### ۱۸ - کاوه دلدار

• مطبعة واوفسيت حسام - بغداد - ١٩٨٩

#### ١٩- العقاب

- نشرت في مجلة الاقلام" \_ شباط- ١٩٩٠
- ترجمها إلى اللغة الكردية الشاعر جمال غه ميار
- نشرت في "روفار" العد "١" السليماتية ٢٠٠٠
  - قدمت في اربيل
  - اخرجها الفنان فرهاد شريف

#### ٠ ٢ - القطط

- نشرت في مجلة " الاديب المعاصر " نيسان ١٩٩٢
  - قدمتها فرقة "مسرح ۱۶ تموز" ۱۹۹۵
    - اخرجها الفنان حسین جویر

## ۲۱ - موت فنان

نشرت في مجلة "الاقلام" – اذار - ١٩٩٤

٢٢ - هل تخضر الجذوع؟

- نشرت في جريدة "العراق" تموز ١٩٨٧
  - ۲۳ مسرحیات
- صدرت عن دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ١٩٩٤
- ثلاث مسرحیات فی کتاب، نالت جائزة احسن کتاب ۱۹۹۶
  - ٢٤- مساء السلامة ابها الزنوج البيض
  - صدرت عن الاماتة العامة للثقافة والشياب- ١٩٨٨
    - ثلاث مسرحیات فی کتاب
      - ٢٥ اردية الموت
- نشرت في مجلة عشتار غزة فلسطين عدد "٨" ١٩٩٦
  - ٢٦- سيأتي احدهم
  - نشرت في مجلة "الرواد" العدد الاول- ٢٠٠٠
    - ٢٧ المائدة المستطيلة
    - نشرت في جريدة الزمن" نيسان ٢٠٠٠

#### ٢٨ - رؤيا الملك

- من اصدارات وزارة الثقافة ۱۹۹۹
- قررت كلية التربية جامعة ديالى اعتمادها مادة علمية في موضوع تحليل النصوص الادبية "تظرا لأهميتها الادبية والفنية" حسبما جاء في قرار مجلس الكلية
  - نالت جائزة الابداع- في الادب المسرحي- ١٩٩٩
    - ۲۸- مسرحیتان
    - صدرت عن دار الحرية بغداد ٢٠٠١

- جائزة الابداع- في الانب المسرحي- ٢٠٠١
  - ٢٩- العانس
- نشرتها مجلة الق" العدد "٣" حزيران- ٢٠٠١
  - ٣٠ مع القجر جاء.. مع القجر راح
- · نشرتها مجلة "المشهد"- العدد- ٨/ ٩- ٢٠٠٢

## ثانيا: الروايات:

- ١- هم او يبقى الحب علامة
- اتحاد الكتاب العربي- دمشق- ١٩٧٥
  - ۲- ئاسوس
  - دار الساعة- بغداد- ١٩٧٧
    - ٣- بحثا عن مدينة اخرى
- اتحاد الكتاب العرب- دمشق- ١٩٨٠
  - ٤- الموت.. سداسيا
  - مجلة "الاقلام" بغداد ١٩٧٠

## ثالثا: القصص:

## ١ - كتابات تطمح ان تكون قصصا

- من منشورات المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٨٤
  - ترجمها إلى اللغة الكردية القاص غفور صالح
- صدرت في كتاب عن دار الثقافة والنشر باللغة الكردية بغداد ١٩٨٦
- العديد من القصص والمقالات والدراسات النقدية والفكرية حول قضايا الادبين العربي والكردي، التي نشرت في الصحف والمجلات المحلية والعربية والتي لسم تجمع، حتى الان، في كتاب
  - مسرحيات وروايات وقصص ما زالت غير منشورة (مخطوطة)

## المحتوى

| ا - موت فنان                 | ٥          |
|------------------------------|------------|
| ١- القطط                     | 40         |
| ٧- سيأتي احدهم               | <b>Y Y</b> |
| ع – العاتس                   | 1 7 9      |
| ه – قرب العرش فوق النعش      | 175        |
| ٣- مع الفجر جاء مع الفجر راح | Y • V      |
| ٧- المائدة االمستطيلة        | * * Y      |
| ٨-هو هي هوهو                 | 707        |
| ٩ - حكاية صديقين             | Y 4 Y      |
| ٠٠- الشبيه                   | ۳۸۳        |
| ١١ – من مؤلفات الكاتب        | ٤٠٧        |

طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة